تفسيني المراجي

ماكيف

صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير

المصطفى المراغى المحمت طفى المراغى استاذ الشريعة الإسلامية واللغة العربية بحلية وارالعب ومسابقا

الجزالثام عشر

الطبعة الأولى ١٣٦٥ هـ – ١٩٤٧ م -----

حقوق الطبع محفوظة

# الجزء الثامن عشر

#### سيورة المؤمنون

هى مكية وقد نزلت بعد سورة الأنبياء ، وعدد آيها ثمانى عشرة ومائة .
وقد روى أن بعض الصحابة قالوا لعائشة : كيف كان خُلُق رسول الله ؟ قالت:
كان خلقه القرآن ، ثم قرأت : « قد أفلح المؤمنون ــ حتى انتهت إلى ــ والذين هم على صلواتهم يحافظون » هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووجه المناسبة بينها و بين ما قبلها من وجوه :

- (١) إنه تعالى ختم السورة السابقة بخطاب المؤمنين وأمرهم بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة وفعل الخيرات لعلهم يفلحون ــ وحقق فلاحهم فى بدء هذه السورة.
- (٢) إنه تكلم في كل من السورتين في النشأة الأولى وجمل ذلك دليلا على البعث والنشور.
- (٣) إن فى كل مر السورتين قصصا للأنبياء الماضين وأممهم وقد ذكره عبرة للحاضرين .
  - (٤) إنه نصب فى كل منهما أدلة على وجود الخالق ووحدانيته .

# بسيم للّه لِرُمْنِ لرَّحِيمُ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِمُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْ وِ مُمْرِ ضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّ كَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمُ لَوْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَمَتْ أَيْمَانُهُمْ فَالْهُمْ فَالْهُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ فَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أَولَائِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَر ثُونَ الْفَرِ دَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١١) أَذِينَ يَر ثُونَ الْفَرِ دَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (١١)

# شرح المفردات

الفلاح: الظفر بالمراد، وأفلح: دخل في الفلاح؟ كأبشر دخل في البشارة، والمؤمن : هو المصدق بما جاء عن ربه على لسان نبيه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء، والخاشع: هوالخاضع المتذلل مع حوف وسكون للجوارح، واللغو: هُوْ القول وقبيحه ، والزكاة : تزكية النفس وطهارتها بفعل العبادة المالية . والفرج : سوءة الرجل والمرأة، وحفظه : التعفف عن الحرام، وابتغى : طلب، وراء ذلك : أى غير ذلك ، والعادون : أى المتناهون في العدوان ومجاوزة الحدود الشرعية، والأمانات : واحدها أمانة، وهي ما ائتن المرء عليه من قِبَل الله كالتكاليف الشرعية ، أومن قِبَل الله كالأموال المودعة لديه والنذور والعقود ونحوها، والمهد: ما عقده الإنسان على الناس كالأموال المودعة لديه والنذور والعقود ونحوها، والمهد: ما عقده الإنسان على نفسه بما يقربه إلى ربه، وما أمر به الله كما قال : « الذين قَالُوا إِنَّ الله عَهِد َ إِلَيْناً » والرعى : الحفظ . والراعى : القائم على الشيء لحفظه و إصلاحه ، يحافظون : أى واظبون عليها ، والفردوس : أعلى الجنة .

# الإيضاح

حكم الله سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا لخصال سبع من خصال الخير: (١) الإيمان (قد أفلح المؤمنون) أى فاز وسعد المصدقون بالله ورسله واليوم الآخر.

- (۲) الخشوع فى الصلاة ( الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أى الذين هم مخبتون لله أذلاء منقادون له حائفون من عذابه ، روى الحاكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى رافعا بصره إلى السماء ، فلما نزلت هذه الآية رمى ببصره إلى نحو مسجده أى موضع سجوده ، والحشوع واجب على المرء فى الصلاة لوجوه :
- (۱) للتدبر فيما يقرأكما قال: «أَفَلَا يَتَدَبَّرُ وَنَ الْقُرْ آنَ أَمْ عَلَى تُقْلُوبِ أَقْفَالْهَا» والتدبر لا يكون بدون الوقوف على المعنى كما قال: « وَرَتِّلِ الْقُرْ آنَ تَرْ تِيلًا » أَى لَتَقَفَ على عَجَائب أَسراره و بديع حكمه وأحكامه.
- ( ) لتذكر الله والخوف من وعيده كما قال : « أُقِم ِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي » . ·
- (ح) إن المصلى يناجى ربه ، والكلام مع الففلة ليس بمناجاة البتة ، ومن ثم قانوا : صلاة بلا خشوع جسد بلا روح ، وجمهور العلماء على أن الخشوع ليس شرطا للخروج من عهدة التكليف وأداء الواجب ، و إنما هو شرط لحصول الثواب عندالله و بلوغ رضوانه .
- (٣) الإعراض عن اللغو ( والدين هم عن اللغو معرضون ) أى والذين يعرضون عن كل ما لايعنيهم وعن كل كلام ساقط حقّه أن يُلغَى كالكذب والهزل والسب، إذ لهؤلاء من الجد ما يشغلهم ، فهم في صلاتهم معرضون عن كل شيء إلا عن خالقهم ، وفي خارجها معرضون عن كل ما لافائدة فيه ، فهم متجهون للجد وصالح العمل ، فهم قد استفادوا من خشوع الصلاة درسا انتفعوا منه بعدها ، وتخلقوا بأخلاق النبيين والصديقين .

(٤) تطهيرهم لأنفسهم بأداء الزكاة (والذين هم للزكاة فاعلون) أي والذين

هم لأجل طهارة أنفسهم وتركيتها يؤدون المفروض للفقير والمسكين كما قال : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاً هَا » وقال : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » .

(٥) حفظ الفرج (والذين هم لغروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) أى والذين يحفظون فروجهم فى كافة الأحوال إلا فى حال تزوجهم أو تسرّيهم (قربان الأمة بالملك ) فإنهم حينئذ يكونون غير ملومين ، والمراد بهذا الوصف مدحهم بنهاية العفة والإعراض عن الشهوات .

( فَمَن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) أى فَمَن طلب غـير أربع من الحرائر وما شاء من الإماء فأولئك هم المتناهون فى العدوان والمتعدّون لحدود الله .

(٦) رعاية الأمانة والعبد (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) أى والذين إذا أُتمنوا لم يخونوا بل يؤدون الأمانة لأهلها ، وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفَوْ ا بما عاهدوا عليه ، إذ الخيانة وخلف العهد من صفات المنافقين كما جاء في الحديث : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أثمن خان »

وقصارى ذلك — إنهم يؤدون ما أئتمنوا وعوهدوا عليمه من الرب أو العبد كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والعقود التي عاقدوا الناس عليها .

(٧) المحافظة على الصلوات ( والذين هم على صلواتهم يحافظون ) أى والذين واظبون عليها على أكمل وجه فى الأوقات التى رسمها الدين ، روى عن ابن مسمود أنه قال : « سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله : أى العمل أحب إلى الله ؟ قال: الصلاة على وقتها ، قلت ثم أَى الله ير الدين، قلت ثم أَى الله الله ؟ واله الله » رواه الشيخان .

وقد افتتح سبحانه هذه الصفات الحيدة بالصلاة واختتمها بالصلاة ، دلالة على عظيم فضلها ، وكبير مناقبها ، وقد ورد في الحديث : «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » .

ولما كان الجزاء فى الآخرة نتيجة للعمل فى الدنيا ، وما فيها من نعيم حصادٌ لما زرع فيها، رتب على ذلك قوله :

( أُولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) أى أُولئك المؤمنون الذين تحلوا بتلك الخلال السامية جديرون بأن يتبوءوا أرفع مراتب الجنات كيفاء ما زينوا به أنفسهم من الأخلاق الفاضلة ، والآداب العالية ، ويبقون خالدين فيها أبدا لايخرجون منها ولا يموتون .

وقصارى ما سلف — إن فلاح المؤمن موقوف على اتصافه بتلك الصفات السامية العالية القدر، العظيمة الأثر في حياته الروحية، وكالاته النفسية، روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أنه قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى يسمع عند وجهه دوى كدوى النحل ، فأنزل عليه يوما فمكث ساعة ثم سرى عنه فاستقبل القبلة فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولاتهنا وأعظنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ، ثم قال لقد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قرأ : قد أفلح المؤمنون حتى ختم العشر » .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينِ (١٧) ثُمَّ جَمَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينِ (١٣) ثُمُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَلَقَةَ مُضْفَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُطْفَة عَلَقْنَا النُّطْفَة الْمَعْنَا الْمُطْفَة أَنْشَأْنَاهُ خَلَقًا آخَرَ ، اللَّضْفَة عِظَامًا ، فَحَكَسَوْنَا الْمِظَامَ خُلَمًا ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلَقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحُالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (١٥) .

### شرح المفردات

السلالة: ما سلّ من الشيء واستخرج منه ، وتارة تكون مقصودة كخلاصات الأشياء كالزيد من اللبن ، وتارة تكون غير مقصودة كقلامة الظفر وكُناسة البيت

وقرار: أى مستقر، مكين: أى متمكن، والعلقة: الدم الجامد، والمضغة: قطعة اللحم قدر ما يمضغ، تبارك الله: أى تعالى وتقدس.

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أحوال السعداء المفلحين \_ قفى على ذلك بذكر مبدئهم ومآل أمرهم وأمر غيرهم من بنى الإنسان ، وفى هذا إعظام للمنة وحث على الاتصاف بحميد الصفات وتحمل مثونة التكاليف ، ثم ذكر أن كل ذلك منته إلى غاية هى يوم القيامة الذي تبعثون وتحاسبون فيه على أعمالكم إن خيرا فخير، وإن شرا فشر .

# الإيضاح

( ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ) أى ولقد خلقنا أصل هذا النوع وأول أفراده ، وهو آدم عليه السلام من صفوة طين لاكدر فيه .

ويرى جماعة من المفسرين: أن المراد بالإنسان هنا ولد آدم وهم يقولون: إن النطف تتوالد من الدم الحادث من الأغذية وهى إما حيوانية و إما نباتية، والحيوانية تنتهى إلى نباتية، والنبات يتوالد من صفو الأرض والماء، فالإنسان على الحقيقة متوالد من سلالة من طين، ثم تواردت على تلك السلائل أطوار الخلقة إلى أن صارت نطفا.

( ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) أي ثم جعلنا نسله نطفا في أصلاب الآباء ، ثم قذفت إلى الأرحام فصارت في حرز حصين من وقت الحمل إلى حين الولادة .

وَنَعُو الآية قُولُه : « أَ لَمْ نَخْلُقُ كُمْ مِنْ مَاءً مَرِينٍ تَجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكْمِينٍ ».

( ثم خلقنا النطقة علقة ) أى ثم حولنا النطقة من صقتها الثانية إلى صقة العلقة وهى الدم الجامد.

( قحلقنا العلقة مضغة ) أى ثم جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى قطعة لحم عقدار ما يمضغ .

( فحلقنا المضغة عظاما ) أى فصيرناها كذلك ، وميزنا بين أجزائها ، فما كان من العناصر الداخلة فى تكوين العظام جعلناه عظاما ، وما كان من مواد اللحمة جعلناه لحما ، والمواد الغذائية شاملة لذلك ومنبثة فى الدم ، ومن ثم قال :

( فكسونا العظام لحما ) وقد جعل اللحم كسوة لها ، من قبل أنه يستر العظام فأشبه بالكسوة الساترة للجسم .

(ثم أنشأناه خلقا آخر) مباينا للخلق الأول ، إذ نفخنا فيه الروح وجعلناه حيوانا بعد ماكان أشبه بالجماد ، ناطقا سميما بصيرا وأودعنا فيه من الغرائب ظاهرها و باطنها ما لا يحصى .

وقد قال العلماء: إن جميع أعضاء الإنسان مقسمة تقسيا دقيقا على نسب معينة مقيسة بشبره ، فطوله ثمانية أشبار بشبره ، وإذا مدّ يديه إلى أعلى كان عشرة أشبار بقياسه ، وإذا مد يديه إلى الجانبين كان طولها كطوله على السواء ، ومن ثم جمل المصريون أصل المقاييس الشبر ، وجعلوا كل ضلع من أضلاع الهرم الأكبر بالجيزة ألف شبر بشبر الإنسان .

( فتبارك الله أحسن الحالقين ) أى فتنزه ربنا جلت قدرته ، وهو أحسن المقدرين المصورين .

عن أنس قال: قال عمر « وافقت ربى فى أربع ، قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله « وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِم مَصَلَى » وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزل الله «وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسْأً لُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ » وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن فنزلت « عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنُ » الآية ونزلت « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ \_ إلى قوله ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فقلت فَتَبَارَكَ « وَلَقَدُ أَخْرَجه الطيالسي .

£

( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) أى ثم إنكم بعد النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت .

(ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) من قبوركم للحساب ثم المجازاة بالثواب والعقاب، إذ يوفى كل عامل جزاء عمله إن خيرا فخير و إن شرا فشر.

وخلاصة ماتقدم — إنه تعالى بعد أن ذكر أنه كلف عباده بما كلف ـ بين أن هذه التكاليف شكر من الإنسان لر به الذي أنشأه اللشأة الأولى وقلبه في أطوار مختلفة حتى أوصله إلى طور هو عاية كاله فأصبح قادرا على تكليفه بتلك التكاليف، ولابدله من طور يستحق فيه الجزاء على ما كلف به وهو طور البعث بعد الموت يوم القيامة .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبِغَ طَرَائِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ الْخُانِي عَافِلِينَ (١٧)! شرح المفردات

الطرائق: السموات واحدها طريقة أى مطروق بعضها فوق بعض ؛ من قولهم طارق بين ثو بين ثو بين : إذا لبس ثو با فوق ثوب ، قال الخليل والزجاج: وهدذا كقوله «أَلَمُ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقًا » وقوله: « اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقًا » وقوله: « اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ ابْنَهَنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ عِلْمًا » والخلق: أي الحُلوقات التي منها فَدِيرْ ، وأنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْمًا » والخلق: أي الحُلوقات التي منها السموات السبع ، غافلين: أي مهملين أمرها كما قال: « يَعْلَمُ مَا يَلْدِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمُ وَاللهُ عِمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمُ وَاللهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ عَلَيْ قَالًا وَمُو مَعَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَمَلُونَ بَصِيرَ » واللهُ عَمَا يَعْرُبُحُ فِيهَا وَهُو مَعَمَلُمُ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ عَمَا يَعْرُبُونَ بَصِيرَ » واللهُ عَلَى المُعْرَفِينَ السَّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَمْ يَعْمُ لُونَ بَعِينَ فَعْ عَلَى السَالِهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فِي عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ بَعْنِونَ السَّهُ عَلَى السَالِي السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فِي الْعَرْفِي الْعَلَيْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَعُمْ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه خلق الإنسان فى أطواره المختلفة واستدل بذلك على قدرته وتفرده بالقصرف فى الملك والملكوت \_ أردفه ببيان ما يحتاج إليه فى بقائه لما فيه من المنافع التى لاغنى له عنها .

# الإيضاح

(ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) أى ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض وهى أيضا طرق الكواكب للعروفة عند البشر قديما ، وهناك طرائق أخرى عرفها الناس حديثا :

( وما كنا عن الخلق غافلين ) أى وما كنا عن المخلوقات ــ سواء كانت هذه الطرائق أو غيرها ــ غافلين عن أمرها ، إذ تسير الكواكب فى تلك الطرائق بحساب منتظم ، ولو أهملناها لاختل توازنها وسار كل كوكب فى غير مداره أو زل نجم عن سنن سيره ، ففسد النظام العام للعالم العلوى والعالم الأرضى .

والخلاصة — إنا خلقنا السموات لمنافعهم ، واسنا غافلين عن مصالحهم ، بل نفيض عليهم مانقتضيه الحكمة ، فحلقها دال على كمال قدرتنا ، وتدبير أمرها دال على كمال علمن .

وَأَنْزَ لَنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءٍ بِقَدَر فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادَرُونَ (١٨) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَحْيِلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهِ لَقَادَرُونَ (١٨) وَشَجَرَةً تَحْرُجُ مِنْ طُودِ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثْرُجُ مِنْ طُودِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْا كَلِينَ (٢٠).

### شرح المفردات

الساء: هذا السحاب، بقدر: أى بتقدير خاص وهو مقدار كفايتهم، فأسكناه في الأرض: أى جعلفاه ثابتا قارا فيها، والذهاب: الإزالة إما بإخراجه من المائية أو بتغويره في الأرض بحيث لا يمكن استخراجه، والشجرة: هى الزيتون، وطور سيناء: هو جبل الطور الذى ناجى فيه موسى ربه ويسمى طور سينين أيضا، والصبغ: ما يصبغ فيه الخبز أى يغمس فيه للائتدام، قال في المغرب: يقال صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ حسن ، ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه ويلون، مه كالخل والزيت .

# المعنى الجملي

بعد أن أذكر أن من دلائل قدرته خلق الطرائق السبع ـ قفى على ذلك ببيان ما فيها من منافع للإنسان ، فمنها ينزل الماء الذي به تنشأ الجنات من النخيل والأعناب وكثير من أشجار الفاكهة التي تؤكل ، وينبت به شجر الزيتون الذي يؤخذ من ثمره الزيت الذي يتخذ دهنا للأجسام ، وإداما في الطعام .

# الإيضاح

(وأنزلنا من السهاء ماء بقدر فأسكناه في الأرض) أي وأنزلنا من السحاب مطرا بقدر الحاجة ، لاهو بالكثير فيفسد الأرض ، ولا هو بالقليل فلا يكفي الزرع والثمار ، حتى إن الأرضين التي تحتاج إلى ماء كثير لزرعها ولا تحتمل تر بتها إنزال للطر عليها يساق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ، ويقال لمثلها (الأرض الجرز) فيساق إليها ماء النيل حاملا معه الطين الأحمر (الغر ين ) يجترفه من بلاد الحبشة في زمن الأمطار فيستقر فيها ويكون سمادا لها ونافعا لزرعها .

و بعض هذا الماء يسكن في الأرض فيتغذى به ما فيها من الحب والنوى ، ومنه

تنكون الآبار والعيون التي تمر على معادن مختلفة ، فتتشكل بأشكالها وتنصف بصفاتها فيكون ماؤها حاويا إما للنوشادر و إما للكبريت و إما للأملاح وهكذا .

(وإنا على ذهاب به نقادرون) أى وإنا على ذهابه وإزالته لقادرون بحيث يتعذر استخراجه ، كما كنا قادرين على إنزاله ، ولو شئنا ألا يمطر السحاب لفعلنا ، ولوشئنا لصرفناه عنكم إلى جهات أخرى لانستفيد منه كالأرضين السبخة والصحارى، ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فى الأرض يغور فيها إلى مدى بعيد لاتصلون إليه ولا تتفعون به ، ولكن بلطفنا ورحمتنا نبزل عليكم الماء العذب الفرات ونسكنه فى الأرض ونسدكه ينابيع فيها لتسقوا به الزرع والثمار وتشروا منه أنتم ودوابكم وأنعامكم .

( فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ) أى فأخرجنا لكم بما أنزلنا من السماء بساتين فيها نخيل وأعناب .

( لَـكُم فيها فواكه كثيرة ) أى لُـكُم في الجنات فواكه كثيرة تتمتعون بها زيادة على ثمرات النخيل والأعناب .

(ومنها تأكلون) أى ومن زروع الجنات وثمارها ترزقون وتحصلون معايشكم، كما يقال فلان يأكل من حرفة يحترفها، ومن تجارة يتربح بها أى إنها طُعمته وجهته التى منها يحصّل رزقه.

( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ) أى وأنشأ السيخ شجرة الزيتون التى تنبت فى هذا الجبل بتلك البقعة المباركة وتثمر زيتونا تصنع منه الزيوت التى يدّهن بها وتتخذ إداما للآكلين .

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْهَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (٢٢).

### المعنى إلجملي

بعد أن ذكرنا سبحانه بنعمة إنزال الماء من السماء الذى ينبت به جنات النخيل والأعناب والفواكه المختلفة والزيتون ــ أردفها بذكر النعم المختلفة التي سخرها لنا من خلق الحيوان .

# الإيضاح

( و إن احكم في الأنعام لعبرة ) أي إن في خلق الأنعام لعبرة فضلا عن كونها خمة ، ووجه العبرة فيها أن الدم المتوالد من الأغذية يتحول في الغدد التي في الضرع إلى شراب طيب لذيذ الطعم صالح للتغذية، وهذا من أظهرالدلائل على قدرة الخالق لها. ثم فصل منافعها وذكر منها أربعا فقال :

 (١) ( نسقيكم بما فى بطونها ) فتنتفعون بألبانها على ضروب شتى ، فتتخذون منها القشدة والسمن وألجبن ونحوها .

(۲) (ولكم فيها منافع كثيرة) فتأخــذون أصوافها وأشعارها وأوبارها ، ونتخذونها ملابس وفرشا للدفء وبيوتا في الصحارى ونحوها ثما يجرى هذا المجرى .

(٣) (ومنها تأكلون ) أى وتأكلون منها بعد ذبحها ، فكما انتفعتم بها وهى حية تنتفعون بها بعد الذبح بالأكل .

(٤) ( وعليها وعلى الفلك تحملون ) أى وتركبون ظهورها وتحملونها الأحمال النقيلة إلى البلاد النائية كما قال فى آية أخرى : « وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدَ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ » وقال : « أَوَ لَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْفَا كَلُمْ مِمَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْفَامًا فَهُمْ فَكُمْ عَمَالِكُونَ . وذَ الْنَاهَا كَلُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَشْكُونَ . وذَ الْنَاهَا كَلُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ . وَذَاللَّهَا كَلُمْ أَفَلَا يَشْكُونُ . وَ اللَّهُ فَيْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ . وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَ

وقصارى ذلك — إن في خلق الأنعام عبرا ونعيا من وجوه شتى ، ففيه دلائل

على قدرة الخالق بخلق الألبان من مصادرهى أبعد مانكون منها ــ ونعها لنا فى مرافقها وأعيانها ، فننتفع بألبانها وأصوافها ولحومها وتجعلها مطايا لنا فى أسفارنا إلى نحو أولئك من شتى المنافع .

# قصة نوح عليه السلام

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَالَـكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ، أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ (٣٣) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَا نُزَلَ مَلاَئِكَةً ، مَا سَمِعْنَا بهذَا فِي آبَائِنَا الْأُوَّلِينَ (٢٤) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ بهِ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بهِ حَتَّى حِين (٢٥) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَـا كَذَّ بُونِ (٢٦) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ، فَإِذَا جَاءَ أَنْ نَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَـيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ، وَلاَ تُحَاطِبْنى فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُفْرَةُونَ (٢٧) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلُ الْمُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّا نَا مِنَ الْقَوْم الظَّا لِمِينَ (٢٨) وَقُلْ رَبِّ أَنْر لَنَّي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمَنْزِ لِينَ (٢٩) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِنْ كُنَّا كُبُتَكِينَ (٣٠) .

# شرح المفردات

الملأ: أشراف القوم ، ينغضل: أى يدعى الفضل والسيادة ، جنة: أى جنون ، فتر بصوا: أى انتظروا ، بأعيننا: أى مجفظنا ورعايتنا، وفار: نبع، والتنور: وجه

\*

الأرض ، استویت : أی عوت ، لآیات : أی عبرا ، لمبتلین : أی لمختبرین ممتحنین لهم : أی لمعاملیهم معاملة من یُختبر .

### المعنى الجملي

بعد أن عدّد سبحانه ما أنعم به على عباده فى نشأتهم الأولى وفى خلق الماء لهم لينتفعوا به ، وفى خلق الحيوان كذلك \_ ذكر هنا أن كثيرا من الأم قد أهملوا التدبر والاعتبار فى هذا ، فكفروا بهذه النعم وجهلوا قدر المنعم بها وعبدوا غيره ، وكذبوا رسله الذين أرسلوا إليهم فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ، وأهلكهم الله بعذاب من عنده فأصبحوا كأمس الدابر ، والمثل السائر ، وفى هذا تخويف لقريش و إنذار لهم على مايفعلون، وأنه سيحل بهم ماداموا على تكذيب رسولهم والكفر به مثل ماحل بمن قبلهم .

### الإيضاح

( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ) أى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه منذرا لهم عذاب الله وشديد بأسه وانتقامه على إشراكهم به وتكذيب رسوله ، فقال لهم متعطفا عليهم مستميلا لهم لقبول الحق : يا قوم اعبدوا الله وحده وأطيعوه ولا تشركوا معه ربا سواه ، فإنه لارب لكم غيره ولا معبود سواه .

( أَفَلا تَتَقُونَ ؟ ) أَى أَفَلا تَخْشُونَ عَمَّابِ الله فَتَحَذَّرُوا أَنْ تَعْبَدُوا مَعْهُ سُواه ؟ .

( فقال الملأ الذين كفروا مرز قومه ما هذا إلا بشر مثاكم يريد أن يتفضل عليكم ) أى فقال أشراف قومه ورؤساؤهم من العريقين فى الكفر ومن ذوى الكلمة المسموعة والرأى المطاع: ما نوح إلا رجل منكم ليس له ميزة عليكم فى فضل ولا خلق فيكون أهلا للنبوة وتلتى الوحى من ربه ، وما هو إلا رجل يريد أن يسودكم و يكون

و يكون له الصَّوْلة والسلطان عليكم ، وقد ادعى الرسالة ليصل إلى ما تصبو إليه نفسه وليس له من حقيقتها شيءً .

و بعد أن بينوا أن لامقتضى لاختصاصه بالنبوة ذكروا الموانع التى تحول بينه و بينها فذكروا أمورا ثلاثة :

- (١) ( ولو شاء الله لأنزل ملائكة ) أى ولو شاء الله ألا نعبد سواه لأرسل بالدعاء إلى ما يدعوكم إليه نوح ملائكة تؤدى إليكم رسالته .
- (٢) ( ما سممنا بهذا فى آبائنا الأولين ) أى ما سممنا فى القرون الغابرة عهود الآباء والأجداد بمثل هذا الذى يدعو إليه نوح من أنه لا إله إلا إله واحد لاربّ غيره ولامعبود سواه .

وفى هذا إيماء إلى أنهم قوم لا رأى لهم ، و إنما يعولون على التقليد وقول الآباء والأجداد ، فلما لم يجدوا عن آبائهم شيئا مثل هذا أنكروا نبو ته ، وفيه إشارة أيضا إلى أنهم قد بلغوا الغاية فى العناد والتكذيب والانهماك فى الغى والضلال .

(٣) ( إن هو إلا رجل به جنة ) أى وما نوح إلا رجل به خَبَل فى عقله ، فمزاعمه لاتصدر إلا من رجل لايزن قوله، ولا يدعم رأيه بالحجة الناصعة ، فلا ينتفت إذًا إلى ما يدعى ، و لا ينبغى أن نضيع الوقت فى محاجته ، ودحض مزاعمه ، فى صدق دعوته .

و بعد أن ذكروا موانع نبوّته ذكروا الطريقة المثلى فى إبطال دعوته فقالوا : ( فتر بصوا به حتى حين ) أى فتلبثوا وانتظروا لعلم يضيق مما هو فيه فيعود سيرته الأولى و يرجع من تلقاء نفسه إلى دينكم ودين آبائكم وأجدادكم .

وهذا مر مكابراتهم لفرط عنادهم إذ هم يعامون أنه أرجح الناس عقلا وأرزنهم قولاً .

ولم يردُ سبحانه على هذه الشبه لسخافتها ووضوح فسادها ، إذكل عاقل يعلم أن الرسول يتميز من غيره بالمعجزات التى تأتى على يديه سواء أكان مسكما أم بشرا ، و إرادته التفضل عليهم إن كانت لأجل أن يستبين فضله حتى ينقادوا له فلا ضير فى ذلك بل هو واجب ، وإن أرادوا أنه يبغى التجبر عليهم فالأنبياء منزهون عن ذلك ، وتولهم : مسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين، اعتناق للتقليد وهو لا يصلح حجة تدفع بها حجج المعارضين الواضحة وضوح الشمس فى رائعة النهار ، وقولهم : به جنة كذب صراح ، لأنهم يعلمون ذَكنِهِ وعظيم فطنته وما أوتيه من أصالة الرأى وثاقب الفكر. ولما استبان لنوح إصرارهم على ضلالهم وتماديهم فى غيهم و يأسه من إيمانهم

ولما استبال انتوح إصرارهم على صلاهم ومماديهم فى عيهم وياسه من إيمامهم وأوحى إليسه أنه لن يؤمن مرن قومك إلا من قد آمن ــ طلب إلى ربه أن ينصره عليهم :

( قال رب الصرفي بما كذبون ) أي فال رب الصرفي بإنجاز ما أوعدتهم به من العذاب بقولي « إِنِّي أُخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ » .

وَنَحُو الْآيَة قُولِه : ﴿ فَدَعَا رَبَهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ وَقُولُه : ﴿ رَبِّ لَاَتَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً ﴾ .

وقد أجاب الله دعاءه فقال :

( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ) أى فقلنا له حين استنصرنا على كفرة قومه : اصنع السفينة بحفظنا ورعايتنا لك من التعدى عبيك وتعليمنا إياك كيفية صنعها .

( فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى فإذا جاء قضاؤنا فى قومك بعذابهم وهلاكهم ونبع الماء من وجه الأرض \_ فأدخل فيها من كل طائفة من الحيوان فردين مزدوجين كناقة وجمل وحصان وَرَمَكة ، وأدخل ولدك ونساءهم إلا من سبق عليه القول من الله بأنه هالك فيمن يهلك فلا تحمله معك وهو كنعان وأمه .

( ولا تخاطبنى فى الذين ظاموا إنهم مغرقون ) أى ولا تسألنى أن أنجى الذين كفروا بالله من الغرق . فإن كلتى قد حقت عليهم أجمعين .

ثم أمره بحمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك فقال:

( فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين ) أى فإذا اطمأننت فى السفينة أنت ومرخ معك بمن حملته من أهلك ، فقل الحمد لله الذى نجانا من هؤلاء المشركين الظلمة .

وفى هذا إيماء إلى أنه لاينبغى المسرة بمصيبة أحد ٌولو عدوًّا إلا إذا اشتملت على دفع ضرره أو تطهير الأرض من دنس شركه وإضلاله .

قال ابن عباس: كان فى السفينة ثمانون إنسانا نوح وامرأته غير التى غرقت وثلاثة بنين سام وحام ويافث وثلاث نسوة لهم واثنان وسبعون إنسانا ، وكل الخلائق من نسل من كان فى السفينة.

ثم أمر نوح أن يدعو ر به حين خروجه من السفينة .

( وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) أى وقل إذا سلمت وخرجت من السفينة : رب أنزلني من الأرض منزلا مباركا وأنت خير من أنزل عباده المنازل .

قال قتادة : علمكم الله أن تقولوا حين ركوب السفينة : « بِاسْمِ اللهِ تَعِمْرِيهَا وَمُرْسَاهاً » وحين ركوب الدابة : « سُبْحَان الَّذِى سَخَّرَ لَناَ هَٰذَا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِينَ» وحين النزول : «وَقُلْ رَبِّ أَنْزِ لْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِ لِينَ».

( إن فى ذلك لآيات و إن كنا لمبتلين ) أى إن فيا فعلنا بقوم توح من إهلاكهم إذ كذبوارسولنا وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام \_ لعبرا لقومك من مشركى قريش ، وحججا لنا عليهم يستدلون بها على سنننا فى أمثالهم فينزجرون عن كفرهم ، ويرتدون عن تكذيبهم حذر أن يصيبهم مثل الذى أصاب من قبلهم من العذاب ، وقد كنا نختبريهم بالتذكير بهذه الآيات لننظر ماذا يفعلون قبل أن نزل بهم عقو بتنا .

ونحو الآية قوله : « وَ لَقَدْ تَرَ كُناَهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِي » وقد تقدم هذا أتمصص بتفصيل في سورة هود عليه السلام .

# قصة هودعليه السلام

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخِرِينَ (٣١) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ، أَفَلاَ تَتَقُونَ ؟ (٣٣) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيْمَاةِ الدُّنْيَا : مَا هَٰذَا إِلاَّ بَشَرْ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَ بُونَ (٣٣) وَلَـ ثَنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّا كُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤) أَيَعَدُ كُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بَمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ افْـتَرَى عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بَمُؤْمِنِينَ (٣٨) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بَمَا كَذَّ بُونِ (٣٩) قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (٤٠) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بَالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاةٍ ، فَبَعْدًا لِنْقَوْمِ الظَّالِينَ (٤١) .

### شرح المفردات

القرن : الأمة ، والمراد بهم عاد قوم هود لقوله تعالى في سورة الأعراف : « وَاذْ كُرُّوا إِذْ جَعَلَـكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ » أَثرفناهم : أَى وسعنا عليهم وجعلناهم في ترف ونعيم ، لخاسرون : أي لمغبونون في آرائيكم إذ أنكم أذلاتم أنفسكم نعبادة من هو دونكم ، هيهات : أى بعد ، ما توعدون : هو البعث والحساب ، بمؤمنين : أى بصدقين ، عما قبيل : أى بعد زمان قليل ، ايصبحن : أى ليصيرن ، والصيحة : العذاب الشديدكما قال :

صاح الزمان بآل بَرَّمَكَ صيحة خرّوا لشدتها على الأذقان والغثاء: ما يحمله السيل من الورق والعيدان البالية التي لاينتفع بها ، بعدا : أي هلاكا .

# الإيضاح

(ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين . فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره ، أفلا تتقون ؟ ) أى ثم أوجدنا من بعد مهلك قوم نوح قوما آخرين وهم عاد فأرسلنا فيهم رسولا منهم ، وهو هود عليه السلام داعيا لهم قائلا : يا قوم اعبدوا الله وأطيعوه دون الأوثان والأصنام ، فإن العبادة لاتنبغى إلا له ولا تصلح لسواه ، أفلا تخافون عقابه بعبادتكم غيره من وثن أو صنم ؟ .

(قال المالاً من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) أى وقال أشراف قومه الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا بالبعث والحساب ، وقد وسعنا عليهم في الحياة الدنيا بما بسطنا لهم من الرزق حتى بطروا وعتوا وكفروا بربهم : ما هود إلا بشر مثلكم لاميزة له عنكم، فهو يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشر بون، ومرادهم بذلك توهين أمره وتحقير شأنه .

( ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذًا لخاسرون ) أى ولئن أطعتم بشرا مثلكم فاتبعتموه وقبلتم ما يقول : إنكم إذًا لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة فى الدنيا . ثم يبنوا سبب إنكارهم لاتباعه واستبعادهم وقوع ما يدعيه بقولهم :

( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) أى أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كماكنتم أولا إذا متم وكنتم ترابا فى القبور بعد أن تذهب لحومكم وتبقى عظامكم.

( هيهات هيهات لما توعدون ) أى بعيد ما توعدون أيها القوم من أنكم بعد موتكم ومصيركم ترابا وعظاما تخرجون مر قبوركم للبعث والحساب ثم الجزاء على ما نعمون .

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم :

( إن هى إلا حياننا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ) أى ما حياة إلا هذه لحياة في الدنيا ، تموت الأحياء منا فلا تحيا ، و يحدث آخرون منا و يولدون ، وما نحن بمبعوثين بعد الموت ، إنما مثلنا مثل الزرع يحصد هذا و ينبت ذاك .

والخلاصة - إنه يموت منا من هو موجود وينشأ آخرون بعده .

و بعد أن كان أمرهم معه مقصورا على الاستبعاد فحسب ، جاهروا بتكذيبه في يدعى فقالوا :

( إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ) أى ما هود إلا رجل يختلق الكذب على الله ، فتارة يقول : مالكم من إله غير الله خالق السموات والأرض ، وأخرى يقول : إنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون ، وما نحن بمصدقيه فيما يدعى و يزعم من التوحيد والبعث .

ولما يئس هود من إيمانهم بعد ذكر هــذه المقالة « وما نحن له بمؤمنين » فزع إلى ربه .

فال رب انصرنی بماكذون ) أى قال بعد أن يئس من إيمانهم وقد سلك فى دعوتهم كل مسلك ، متضرعا إلى ربه : رب انصرنى عليهم وانتقم لى منهم بتكذيبهم إياى فيما دعوتهم إليه من الحق و إصرارهم على الباطل .

فأجابه ربه إلى ماسأل .

(قال عما قليل ليصبحن نادمين ) أى قال تعالى مجيبا دعاءه : ليصيرَنَّ مَكَذَبُوك بعد زمن قبيل نادمين على ما فعلوا ، وستحل بهم نقبتنا ولا ينفعهم الندم حينئذ .

ثم أخبر أنه أنجز وعيده فيهم فقال :

( فأخذتهم الصيحة بالحق فجعنناهم غناء ) أى فسلطنا عليهم نقمتنا فأخذهم العذاب الذى لاقِبَل لهم به ، وقد كانوا لمثله مستحقين ، بسبب كفرهم وتكذيبهم برسوله ، فجعلناهم كغثاء السيل ، لاغناء فيهم ، ولا فائدة ترجى منهم .

( فبعدا للقوم الظالمين ) أى فأبعد الله القوم الكافرين بهلاكهم ، إذ كفروا بربهم وعصوا رسوله وظاموا أنفسهم .

وفى هذا من الذلة والمهانة لهم والاستخفاف بأمرهم ما لايخفى ، وأن الذى ينزل بهم فى الآخرة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم من العقاب فى الدنيا، وفيه عظيم العبرة لمن بعدهم ممن هم عرضة لمثله .

# قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم

أُمُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونَا آخَرِينَ (٤٢) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْبَقُ مِنْ أُمَّةً أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى ، كُلَّمَا جَاءً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتُولُهُمْ أَخِرُونَ (٤٣) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى ، كُلَّمَا جَاءً أُمَّةً رَسُولُهُمَ أَخَادِيثَ ، فَبُعْدًا لَهُمْ أَحَادِيثَ ، فَبُعْدًا لِقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ (٤٤) .

# شرح المفردات

تترى ، من المواترة : وهى التتابع بين الأشياء مع فترة ومهلة بينها قاله الأصمى . أحاديث : واحدها أحدوثة، وهى مايتحدث به تعجبا منه وتلهيا به، وقدجمعت العرب ألفاظا على أفاعيل كَاباطيل وأفاطيع ، وقال الزمخشرى : الأحاديث اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الجمهور على أنه جمع كما علمت.

# الإيضاح

( ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ) أى ثم أنشأنا من بعد هلاك عاد أقواما آخرين كقوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم .

( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) أى ما تتقدم أمة من تلك الأمم للهلكة ، الوقت الذى قدّر لهلاكهم وما يستأخرون عنه .

والخلاصـــة – ما تهلك أمة قبل مجىء أجلها ولا بعده ، ملكل شيء ميقات لايعدوه .

( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) أى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخر ين وقد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولا خاصا به ، بعضهم فى إثر بعض .

(كلا جاء أمة رسولها كذبوه ) أى كلما بلّغهم الرسول ما جاء به من عند ربه من الشرائع والأحكام كذبوه ، كما فعل قومك بك حين أمرتهم بذلك .

( فأتبعنا بعضهم بعضا ) أى فأهدكنا بعضهم فى إثر بعض حين تألّبوا على رسلهم وكذبوهم .

( وجعلناهم أحاديث ) يتحدث بها الناس و يتلهون بذكرها .

ونحو الآية قوله: « مُجْمَنْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُلَّ مُمَزَّقٍ » .

ولما ترتب على تكذيبهم الهلاك المقتضى لبعدهم قال:

( فبعدا لقوم لايؤمنون ) أي فأبعد الله قوما لايؤمنون به ولا يصدقون برسوله.

# قصة موسى وهرون عليهما السلام

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ لهَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ (٤٥) إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكُمْبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (٤٦) فَقَالُوا أَنُونُمِنُ

لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْءُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (٤٧) فَكَذَّ بُوُهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمَهْلَكَ بَرُهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكَ كِينَ (٤٨) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٤٩).

# شرح المفردات

الآيات: هي الآيات التسع التي سبقت في سورة الأعراف ، والسلطان: الحجة عالين: أي متكبرين ، عابدون: أي خدم منقادون ، قال أبو عبيدة: العرب تسمى كل من دان العلك عابدا، وقال المبرد: العابد: المطيع الخاضع ، السكتاب: هوالتوراة.

# الإيضاح

(ثممأرسلنا موسى وأخاه هرون بَيَاتنا وسطان مبين. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ) أى ثمم أرسلنا بعد الرسل الذين قد تقدم ذكرهم من قبل ـ موسى وأخاه هرون إلى فرعون وأشراف قومه من القبط بالآيات والحجج الدامغة ، والبراهين القاطعة ، فاستكبروا عن اتبعهما والانقياد لما أمروا به ودعوا إليه من بلايمان وترك تعذيب بنى إسرائيل كا جاء فى سورة النازعات : «أَذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ بِاللّهِمَانِ وَتُوكَ تَعَذَيب بنى إسرائيل كا جاء فى سورة النازعات : «أَذْهَبْ إِلَى فَرْعَوْنَ إِلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ كَا فَيْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا المناس وظفهم كبرا وعلوا فى الأرض .

ثم ذكر ما استتبعه هذا العتو والجبروت .

(فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؛) أى فقال فرعون وملؤه : كيف ندين لموسى وأخيه ، و بنو إسرائيل قومهما خدمُنا وعبيدنا يخضعون لنا ويتلقون أوامرنا .

وما قصدوا بهذا إلا الزراية بهما والحط من قدرهما ، و بيان أن مثلهما غير جدير بمنصب الرسالة ، وقد قاسوا الشرف الديني والإمامة في تبليغ الوحي عن الله بالرياسة الدنيوية المبنية على نيل الجاه والمال . وهم في هذا أشبه بقريش إذ فالوا: ﴿ لَوْ لاَ نُرِّلَ هَذَا الْقُرْ آنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرْ يَتَمْ يُنِ عَظِيمٍ ﴾ وقد فاتهم أن مدار أس النبوة والاصطفاء للرسالة إنما هو السبق في الفضائل النفسية والصفات السنية التي يتفضل الله بها على من يشاء من عباده ، فالأنبياء لصفاء نفوسهم يتصلون بالعالم العلوى وعالم المادة فيتلقون الوحى من الملأ الأعلى و يبلغونه إلى البشر ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل والانقطاع إلى حضرة الحق .

و إن تعجب من شيء فاعجب لهؤلاء وأمثالهم ممن لم يرض النبوة للبشر ، كيف سوغت لهم أنفسهم ادعاء الألوهية للحجر: «فَإِنَّهَ لاَ تَعَمَى الْأَبْصَارُ وَلَـكِنْ تَعَمَى الْقُلُوبُ الَّقِيَ فِي الصَّدُورِ » .

ثم ذكر عاقبة أعمالهم وما آل إليه أمرهم فقال:

( فَكَذَبُوهَا فَكَانُوا مِن الْمَهَكِينَ ) أَى فأصر فرعون وملؤه على تكذيب موسى وهرون فأهلكم الله بالغرق فى بحر القُلْزُ م ( البحر الأحمر ) كما أهلك من قبلهم من الأم بتكذيبهم لرسلهم .

ثم ذكر ما أولاه موسى بعد هلاكهم من التشريف والتكريم فقال :

( ولقد آتينا موسى الكتاب لعديهم يهتدون ) أى ولقد أنزلنا على موسى التوراة وفيها الأحكام من الأواس والنواهى بعد أن أهلكنا فرعون وملأه وأخذناهم أخذ عزيز مقتدر رجاء أن يهتدى بها قومه إلى الحق ويعملوا بما فيها من الشرائع.

# قصص عيسى عليه السلام إجمالا

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ (٥٠) .

### شرح المفردات

الآية: الحجة والبرهان ، وآويناهما : أى جملنا مأواهما ومنزلهما الربوة وهى ما ارتفع من الأرض دون الجبل ، ذات قرار : أى ذات استقرار للناس لما فيها من الزرع والثمار، ومعين : أى ماء جار .

# الإيضاح

( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) أى جعلنا عيسى آية للناس دالة على عظيم قدرتنا وبديع صنعنا إذ خلقناه من غير أب وأنطقناه فى المهد وأجرينا على يديه إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ، وجعلنا أمه آية إذ حملته من غير أب .

وجعلهما آية واحدة ، لأنهما اشتركا في هـذا الأمر العجيب الخارق للعادة وهو الولادة بلا أب

ونحو الآية قوله : « وَجَعَلنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِيْعَاكَبِينَ » .

( وآوينه ها إلى ربوة ذات قرار ومعين ) أى وجعلناهما ينزلان بمرتفع من الأرض ذى ثمار وماء جاركثير.

قال قتادة : الربوة : بيت المقدس ، وقال مقاتل والضحاك : هي غُوطة دمشق إذ هي ذات الثمار والماء .

ياً يُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِمًا إِنِّى بِمَا تَهْ لمُونَ عَلِيمِ (٥١) وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّمُوا أَنْ رَهُمُ عَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرْهُمُ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينِ (٤٥) أَيَحْسَبُونَ أَثَمَا كُيْدُهُمْ بِهِ مِنْ مالِ وَبَنِينَ (٥٥) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَالْ لاَ يَشْهُرُونَ (٥٦).

# شرح المفردات

الطيبات: ما يستطاب و يستلذ من المآكل والفواكه ، أمتكم : أى ملتكم وشريعتكم ، فتقطعوا : أى قطعا وشريعتكم ، فتقطعوا : أى قطعا ومزقوا ، أمرهم : أى أمر دينهم ، زبرا : أى قطعا واحدها زبور ، فذرهم : أى فدعهم واتركهم ، وأصل الغمرة الماء الذى يغمر القامة و يسترها والمراد بها الجهالة ، حتى حين: أى إلى أن يموتوا فيستحقوا العذاب ، نمدهم: أى نعطيه مددا لهم .

# المعنى الجملي

بعد أن قص سبحانه علينا قصص بعض الأنبياء السالفين \_ عقب هذا ببيان أنه أوصاهم جميعا بأن يأ كلوا من الحلال ، و يعملوا صالح الأعمال ، كِفاء ما أنهم به عليهم من النعم العظيمة والمزايا الجليلة التي لايقدر قدرها ، ثم حذرهم وأنذرهم بأنه عليم بكل أعمالهم ظاهرها و باطنه، ، لاتخفي عليه من أمورهم خافية ، ثم أرشدهم إلى أن الدين الحق واحد لاتعدد فيه واكن الأمم قد فرقت دينها شيعا ، وكل أمة فرحة مسرورة بما تدين به كما هي حال قريش ، ثم خاطب رسوله بأن يتركهم وما يعتقدون إلى حين ، ثم ذكر أنهم في عماية حين ظنوا أن ما أوتوه من النعم هو خطوة من ربهم لهم \_ كلا ، فهم لايشعرون بحقيقة أمرهم وعافية حالهم ، ولو عقلوا العلموا أنهم في سكرتهم يعمهون .

# الإيضاح

(يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) أمر الله كل نبى فى زمانه بأن يأكل من المـال الحلال مالذ وطاب، وأن يعمل صالح الأعمال، ليكون ذلك كفاء ما أنعم به عليه من النعم الظاهرة والباطنة.

وهذا الأمر و إن كان موجها إلى الأنبياء فإن أممهم تبع لهم ، وكأنه يقول لنا :

أيها المسلمون فى جميع الأقطار ، كلوا من الطيبات أى من الحلال الصافى القوّام ــ الحلال ما لا يعصى الله فيه ، والصافى ما لاينسى الله فيه ، والقوّام ما يمسك النفس و يحفظ العقل ــ واعملوا صالح الأعمال .

أخرج أحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن أم عبد الله أخت شداد ابن أوس رضى الله عنها أنها بعثت إلى النبى صلى الله عليه وسه بقدح لبن حين فطره وهو صائم ، فرد إليها رسولها وقال : من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ، ثم رده وقال : من أين هذه الشاة ؟ فقالت اشتريتها بمالى فأخذه ، فاما كان من الغد أمّته وقالت يا رسول الله : لم رددت اللبن ؟ فقال صلى الله عليه وسه : أمرت الرسل ألا يأكلوا إلا طيبا ولا يعملوا إلا صالحا .

وأخرج مسلم والترمذي وغيرها عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عديه وسلم: «أيها الناس! إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبا، و إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يأنَّهُما الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاحِلًا إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَدِيمٌ » وفال « يأيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ » ثم تعمَلُونَ عَدِيمٌ » وفال « يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ » ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير ومطعمه حرام ومشربه حرام ومسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السهاء يارب يارب فأتى يستجاب له » ?

وفى تقديم أكل الطيبات على العمل الصالح إيماء إلى أن العمل الصالح لايتقبل إلا إذا سبق بأكل المال الحلال .

وجاء فى بعض الأخبار « إن الله تعالى لايقبل عبادة مَن فى جوفه لقمة من حرام » وصح أيضاً « أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به » .

ثم علل هذا الأمر بقوله:

( إنى بما تعملون عليم ) أى إنى بأعمالكم عليم لا يخفى على شيء منها ، وأنا مجازيكم بجميعها ، وموفيكم أجوركم وثوابكم عليها ، فحذوا فى صالح الأعمال واجتهدوا قدر طاقتكم فيها ، شكرا لربكم على ما أنعم به عليكم .

وفی هذا تحذیر من مخانمتهم ما أمروا به ، و إذا قیل للأنبیاء ذلك فما أجدر أن تأخذ حذرها ، ، وترعوی عن غیها ، وتخشی بأس الله وشدید عقابه :

(وإن هذه أمتكم أمة واحدة) أى وإن دينكم معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة ، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لاشريك له ــ واختلاف الشرائع والأحكام على حسب اختلاف الأزمان والأحوال لايسمى اختلافا في الدين ، لأن الأصول واحدة .

( وأنا ربكم فاعبدون ) أى و إنى أنا ربكم لا شريك لى فى الر بو بية فاحذروا عقابى وخافوا عذابى .

وفى هذا إيماء إلى أن دين الجميع واحد فيما يتصل بمعرفة الله واتقاء معاصيه .

شم بين أن أم أولئك الرسل خالفوا أمر رسلهم واتبعوا أهواءهم وجعلوا دينهم فرفا وشيعا فقال :

( فتقطعوا أمرهم بينهم زبراكل حزب بما لديهم فرحون ) أى فتفرق أتباع الأنبياء فرقا وجماعات ، وأصبح كل فريق معجبا بنفسه ، فرحا بما عنده ، معتقداً أنه الحق الذى لامثدل عنه .

فيا أتباع الأنبياء . أين عقوا .. كم إن الله أرسل إليكم رسلا فجمعتموهم محل الشقاق ومثار النزاع ، لم هذا ؟ هل اختلاف الشرائع مع اتحاد الأصول والعقائد ينافى للودة والحبة ؟ وأين أنتم يا أتباع محمد ؟ ما لسكم كيف تفرقتم أحزابا ؟ هل اختلاف المذاهب كشافعية ومالسكية وزيدية وشيعة يفرق العقيدة ؟ وكيف يكون هذا سبب التفرفة ؟ فهل تغير الدين ؟ وهل تغير القرآن ؟ وهل تغيرت القبلة ؟ وهل حدث إشراك ؟ كلا كلا ، فإذا كان العيب قد لحق الأمم المختلفة على تنابذها ، فحا أجدركم أن يلحقكم الذم على تنابذكم وأنتم أهل دين واحد .

ولا علة لهذا إلا الجهانة الجهلاء، فقد خيم الجهل فوق ربوعكم ومدت طنبه بين ظهرانَيْكم، لأنكم فوطتم في كتاب ربكم؛ ظننتم أن أسس الدين هي مسائل

العبادات والأحكام، وتركتم الأخلاق وراءكم ظهريا، وتركتم آيات التوحيد والنظر في الأكوان، ولو أنكم نظرتُم إلى شيء من هذا لعلمتم أن كل ذلك من دينكم وأنتم عنه غافلون.

و بعد أن في كر سبحانه ما حدث من أمم أولئك الأنبياء من التفرق والانقسام في كان يجب عليهم فيه اتفاق الكلمة ، ومن فرحهم بما فعلوا \_ أمر نبيه أن يتركهم في جهلهم الذي لاجهل فوقه ، لأنه لاينجع فيهم النصيح ولا يجدى فيهم الإرشاد فقال :

( فذرهم فی غمرتهم حتی حین ) أی فذرهم فی غیهم وضلالهم إلى حین یرون العذاب رأی العین .

ونحو الآية قوله: « كَفَيْلِ الْكَافِرِينَ أَمْرِلْهُمْ رُوَيْدًا » وقوله: « ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَيَتَمَتَّمُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ » .

وقد جُعلوا في غمرة تشبيها لحالهم حين ستر الجهل والحيرة عقولهم بحال من غمره الماء وغطاه .

ثم بين خطأهم فيما يظنون من أن سعة الرزق فى الدنيا علامة رضا الله عنهم

قال قتادة فى تفسير الآية : مكر الله بالقوم فى أموالهم وأولادهم . يابن آدم لا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمــان والعمل الصالح .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ، و إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدنيا من أحب ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه ، والذى نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ، ولا يؤمن حتى يأمن جاره واثقه ، فاوا وما وائقه يارسول الله ؟ قال غشه وظامه ».

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٥٥) وَالَّذِينَ هُمْ إِلَا يَاتِ رَبِّمْ مُشْفِقُونَ (٥٥) وَالَّذِينَ هُمْ إِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٥) وَالَّذِينَ يُوْتُونَ مَا آَوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِمُونَ (٦٠) أُولَئِكَ يُسَارِ عُونَ فِي اللَّيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦٠).

### شرح المفردات

الخشية: الخوف من العقاب، والإشفاق نهاية الخوف والمراد لازمه، وهو دوام الطاعة، والآيات: هي الآيات السكونية في الأنفس والآفاق والآيات المنزلة، وجلة: أي خائفة، سابقون: أي ظافرون بنيلها.

### المعنى الجملي

بعد أن ذم سبحانه من فرقوا دينهم شيعا وفرحوا بمـا عملوا وظنوا أن ما نالوه من حظوظ الدنيا هو وسيلة لنيل التواب فى الآخرة ، و بين أنهم واهمون فيا حسبوا - قنى على ذلك بذكر صفات من له المسارعة فى الخيرات ومن هو جدير بها .

### الإيضاح

( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون ) أى إن الذين هم من خوفهم من عذاب ربهم دائبون فى طاعته ، جادون فى نيل مرضاته ، فهم فى نهاية الخوف من سخطه عاجلا ومن عذابه آجلا ، ومن ثم يبتعدون عن الآثام والمعصى .

( والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ) أى والذين هم بآيات ربهم الكونية التي نصبها فى الأنفس والآفاق دلالة على وجوده ووحدانيته ، و بآياته المنزلة على رسله ــ مصدقون موقنون لايعتريهم شك ولا ريب .

( والذين هم بربهم لا يشركون ) أى والذين لا يعبدون مع الله سواه ، ويعلمون أنه الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذى ليس له صحبة ولا ولد .

وفي سبق وصف لله بتوحيد الربوبية ، وهنا وصف له بتوحيد الألوهية ، ولم يقتصر على الأول ، لأن كثيراً من المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية كما فال : « و لَئَنْ سَأَ لَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ » ولا يعترفون بتوحيد الألوهية والعبادة ، ومن ثم عبدوا الأصنام والأوثان على طرائق شتى ، وعبدو معبودات مختلفة .

( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ) أى والذين يعطون ما أعطوا و يتصدقون بما تصدقوا ، وقلوبهم خائفة ألا ينقبل ذلك منهم وألا يقع على الوجه المرضى حين يبعثون و يرجعون إلى ربهم وتنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لديه و إن قل « فَنَ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ » .

و يدخل فى قوله: ( يؤتون ما آتوا ) كل حق يلزم إيتاؤه، سواء أكان من حقوق الله كالزكاة والسكفارة وغيرها أم من حقوق العباد كالودائع والديون والعدل بين الناس، فمتى فعلوا ذلك ( وقلوبهم وجلة من التقصير والإخلال بها بنقص،ن أو غيره) اجتهدوا فى أن يوفوها حقها حين الأداء.

وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: ( والذين يؤتون ما آتوا وقاو بهم وجلة ) أهو الذي يزنى و يشرب الحمر، و يسرق وهو على ذلك يخاف الله تعالى ؟ فقال لا يابنة الصديق ، ولكن هو الرجل يصلى و يصوم و يتصدق و يخاف ألا يقبل ذلك منه .

(أولئت يسارعون فى الخيرات) أى أولئك الذين جمعوا هذه المحاسن يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة ، فيبادرونها المئلا تفوتهم إذا هم ماتوا ، و يتعجلون فى الدنيا وجوه الخيرات العاجلة التى وعدوا بها على الأعمال الصالحة فى نحو قوله : « فَ تَاهُمُ اللهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوَ إِلَا الآخِرة في وقوله : « وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ إِنَّهُ أَفِي اللَّمْ اللهُ الْعَمَالُ الصَّاحِينَ ».

( وهم لها سابقون ) أى إنهم يرغبون فى الطاعات وهم لأجها سابقون الناس إلى الثواب ، لا أولئك الذين أمددناهم بالمال والبنين فظنوا غير الحق أن ذلك إكرام من لهم ، فإن إعطاء المال و لبنين والإمداد بهما لا يؤهل المسارعة إلى الخيرات ، و إنما الذي يؤهل للخيرات هو خشية الله وعدم الإشراك به وعدم الرياء فى العمل والتصديق مع الخوف منه .

ومعنى ( هم لها ) أنهم معدّون لفعل مثلها من الأمور العظيمة ، كمَّولَكُ لمن. يطلب منه حاجة لانرجى من غيره ــ أنت لها ــ وعلى هذا قوله :

مشكلات أعضت ودهت يا رســول الله أنت لهــا

وخلاصة ذلك — إن النعم ليست هي السعدة الدنيوية ونيل الحظوظ فيها ، بل هي العمل الطيب بإيتاء الصدفات وتحوها مع إحاطة ذلك بالخوف والخشية .

وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْمَهَا وَلَدَ يُنَا كِتَابُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (٦٢) .

# شرح المفردات

الوسع : مايتسع على الإنسان فعله ولا يضيق عليه ، والـكتاب : هو صحائف الأعمال ، بالحق : أي بالصدق .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه صفات المؤمنين المخلصين الذين يسارعون إلى الخيرات \_ أرشد إلى أن ما كلفوا به سهل يسير لايخرج عن حد الوسع والطاقة ، وأنه مهما قل فهو محفوظ عنده فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى ، وهو لايظم أحدا من خلقه ، بل يجزى بقدر العمل و بما نطقت به الصحف على وجه الحق والعدل .

# الإيضاح

(ولا نكلف نفسا إلا وسعها) أى إن سنتنا جارية على ألا نكلف نفسا إلا مافى وسعه وقدر طاقتها ، ومن ثم قال مقاتل : من لم يستطع القيام فى الصلاة فييصل فاعدا ، ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء .

(ولدينه كتاب ينطق بالحق) أى ولدينه صحائف أعمالهم يقرءونها حين الحساب وتظهر فيها أعمالهم التى عملوها فى الدنيا دون لبس ولا ريب ، و يجازون على الجليل منها والحقير، والقليل والكثير.

ونحو الآية قوله: « هذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْحُقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ ۚ تَعْمَـٰلُونَ » وقوله: « لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا » .

ثُم بين فضله على عباده وعدله بينهم فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتابة الأعمال على ماهى عليه فقال:

(وهم لايظالمون) أى وهم لايظالمون فى الجزاء بنقص ثواب أو زيادة عذاب ، لى يجازون بمـا عملوا ونطقت به كتبهم بالعدل والحق . َ بِلْ أُقُلُو بُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونَ ذَلَكَ هُمُ ۚ لَكَ ` عَامِنُونَ (٦٣) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَ فيهمْ بِالْمَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـُأْرُونَ (٦٠) لاَ تَجْـأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّـكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ (٦٠) قَدْ كاَ نَتْ آيَاتِي تْشْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (٦٦) مُسْتَكْبرينَ بهِ سَامِرًا تَهُ يُجُرُونَ (٦٧) أَ فَلَمْ يَدَّيَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَمْ يَأْتَ آبَاءَهُمُ الْأُوَّالِينَ (٦٨) أَمْ لَمَ ۚ يَعْرُ فُوا رَسُو لَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرِرُونَ(٦٩) أَمْ يَتَمُولُونَ به ِجنَّةٌ كَالُ جَاءَهُمْ إِلَحْنَّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارَهُونَ (٧٠) وَلَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءَهُمُ لَفَسَدَت السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، بَلْ أَتَيْنَاهُمُ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (٧١) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْنٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٧٢) وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ (٧٣) وَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلاَّخِرَةِ عَن الصِّرَاطِ لَنَا كَبُونَ (٧٤) وَلَوْ رَحْمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرًّ لَاَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٥) وَلَقَدْ أَخَذْ نَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهمْ وَمَا يَتَضَرَّءُونَ (٧٦) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَا بَا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٧).

# شرح المفردات

الغمرة : الغفلة والجهلة ، من دون ذلك : أى غير ذلك ، والمترف : المتوسع في النعمة ، وجأر الرجل : صاح ورفع صوته ، لاتنصرون : أى لايجيركم أحد ولا ينصركم ، تنكصون : أى تعرضون عن سماعها ، وأصل النكوص: الرجوع على

الأعقاب (العقب مؤخر الرِّجْل) ورجوع الشخص على عقبه: رجوعه فى طريقه الأولى كما يقال رجع عوده على بدئه ، سامرا : أى تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه ، والهُجُر (بالضم) الهذيان ، والجُنة: الجنون ، والذكر : القرآن الذى هو فخرهم ، عن ذكرهم : أى فخرهم ، خرجا : أى جُعْلا وأجرا ، صراط مستقيم : أى طريق عن ذكرهم الما كبون : أى عادلون عن طريق الرشاد ، يقال نكب عن الطريق إذا لاعوج فيه ، انا كبون : أى عادلون عن طريق الرشاد ، يقال نكب عن الطريق إذا زاغ عنه ، لج في الأمر : تمادى فيه ، يعمهون : أى يتحيرون و يترددون في الضلال ، وستكانوا : خضعوا وذلوا ، وما يتضرعون : أى يجددون التضرع والخضوع ، مبلسون : أى متحيرون آيسون من كل خير .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه سجاحة هذا الدين وأنه دين يسر لاعسر فلا يكلف النفس إلا ماتطيق ، وأن مايعمله المرء فهو محفوظ في كتاب لايبخس منه شيئا ولا يزد له فيه شيء ـ أردف هذا ببيان أن المشركين في غفلة عن هذا الذي بين في القرآن ولهم أعمال سوء أخرى من فنون الكفر والمعاصي كطعنهم في القرآن واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم المؤمنين ، فإذا حل بهم بأسنا يوم التيامة جأروا واستغاثوا فقمنا لهم لافائدة في تعملون ، فقد جاءتكم الآيات والنذر فأعرضتم عنها واتخذتموها هزوا تسمرون بها في البيت الحرام وقد كان من حقكم أن تندبروا القرآن لتعلموا أنه الحق من ربكم ، وأن مجيء الكتب إلى الرسل سنة قديمة فكيف تذكرونها ، وهل رابكم في رسولكم شيء حتى تمتنعوا من تصديقه وتقولوا إن به جنة وأنتم تعمون أنه أرجح الناس عقلا وأثقبهم رأيا ـ لا ـ إن الأمر على غير ما تظنون ، إنه قد جاءكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ، لما دسيتم به أنفسكم من الزيغ والانصراف عن سبيل الحق ، ولو أجابكم ربكم إلى مافي أنفسكم من الزيغ والانصراف عن سبيل الحق ، ولو أجابكم ربكم إلى مافي أنفسكم من الزيغ والانصراف عن سبيل الحق ، ولو أجابكم ربكم إلى مافي أنفسكم من الموى وشرع الأمور وفق ذلك لفسدت السموات والأرض لفساد أهوائكم

واختلافها ، وأنتم نو تأميتم نعلمتم أن ماجاءكم به هو فخركم فكيف عرضون عنه ، وهل تظنون أنه يسألكم أجرا على هدايتكم وإرشادكم فما عند الله خير مما عندكم وهو خير الرازقين . فها هو ذا قد تبين الرشد من الغيّ واستبان أن ما تدعوهم إنيه هو الحق الذي لا محيص منه ، وأن الذين لا يؤمنون به عادلون عن طريق الحق ، وقد بغوا حدا من التمرد والعناد لا يرجى معه صلاح ، فلو أنهم ردوا في الآخرة إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه لشدة لجاجهم وتدسيتهم لأنفسهم .

ولقد قتلنا سراتهم باسيف يوم بدر فما خضعوا ولا انقادوا لربهم ولا ردهم ذلك عما كأنوا فيه ، بل استمروا في غيّهم وضلالهم كما قال « فَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ ۖ وَشَلَالُهُمْ كَمَا قَالَ « فَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ ۖ وَشَلَالُهُمْ كَمَا قَالَ « فَلَوْلاً إِذْ جَاءَهُمْ ۖ وَشَلَالُهُمْ كَمَا قَالَ » .

فإذا جاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون ، أيسوا من كل خير وانقطع رجاؤهم من كل راحة وسعادة .

#### الإيضاح

( بل قلوبهم فى غرة من هذا ) أى بل قلوب المشركين فى غفلة عن هدى القرآن والاسترشاد بما جاء به مما فيه سعادة الناس فى دينهم ودنياهم، فلو قرءوه وتدبروه لرأوا أنه كتاب ينطق بالصدق ، وأنه يقضى بأن أعمال المرء مهما دقت فهو محاسب عليها ، وإن ربك لايظم أحدا من عباده .

ثم ذكر حنايات أخرى لهم موق جنايتهم السابقة فقل :

(ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون) أى إن لهم أعمالا أخرى أسوأ من ذلك ، فقد أغرقوا في الشرك والمعاصى واتخذوا هذا الكتاب هزوا وجعلوه سمرهم في البيت الحرام يقولون فيه ماهو منه براء ، يقولون إن هو إلا سحر مفترى ، وما هو إلا أساطير الأولين ، وما هو إلا كلام شاعر ، و يتقولون على من أرسل به فيزعمون أنه رجل به جنة ، وأنه قد تعلمه من غيره من أهل الكتاب ، وانغمسوا في عبادة

الأوثان والأصنام، ولقد تراهم إذا جاء البرهان الساطع أعرضوا عنه وقالوا: إن وجدنا آباءن على أمة و إن على آثارهم مقتدون.

(حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون) أى حتى إذا حلّ بهم بأسنا يوم القيامة وحاق بهم سوء العذاب صاحوا صيحة منكرة وقالوا : واغوناه ، وواسوء منقبهاه ، لشدة مايرون من الكرب والهول ، ولا سيا مترفوهم الذى انقب أمرهم من النعيم إلى العذاب الأليم ، وندموا حين لاينفع الندم :

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم

ثم أبان أن الصريخ والعويل لايجديهم نفعا فقال:

( لاتجاروا اليوم إنكم منا لاتنصرون ) أى قلنا لهم : هيهات هيهات ، قد فات ما فات ، الآن لا يجديكم البكاء والعويل ، فهذا وقت الجزاء على ما كسبت أيديكم ، وقد حقت عليكم كلة ربكم ، ولا مغيث من أمره ، ولا ناصر يحول بينكم و بين بأسه. ولا يخنى ما فى ذلك من التهويل الشديد لذلك اليوم وأنه لا تجدى فيه ضراعة ولا استغاثة ، ولا ينفع فيه ولى ولا نصير .

ثم ذكر سببا آخر يبين أن البكاء والصراخ لاينفع شيئًا فقال :

(قد كانت آياتى تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون) أى دعوا الصراخ فإنه لايمنعكم منا ، واتركوا النحير فإنه لاينفعكم عندنا ، فقد ركبتم شططا وجاءتكم الآيات والنذر فأعرضتم عن سماعها ، فضلا عن تصديقها والعمل بها ، وكنتم كمن ينكص على عقبيه موليا القهقرى ، نافرا مما يسمع ويرى .

ثم ذكر سببا ثالثا يدعو إلى التنكيل بهم والتشديد في عذابهم فقال:

(مستكبرين به سامرا تهجرون) أى تعرضون عن الإيمان مستعظمين بانبيت الحرام، تقولون نحن أهل حرمه وخدام بيته، فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحدا، وتسمرون حوله وتتخذون القرآن سلواكم، والطعن فيه هجيراكم، تهذون فنقولون عوسحر، هو شعر، هو كهانة إلى آخر ما يحلو لكم أن تتقولوه.

والخلاصة - إنكم كنتم عن سماع آياتى معرضين ، مستعظمين بأنكم خدام المبت وجيرانه ، فلا تضامون ، وتهذون في أمر القرآن وتقولون فيه ماليس فيه مَنْحة من الحق ، ولا جانب من صواب .

ثم أنبهم على مافعوا وبين أن إقدامهم عليه لابد أن يكون لأحد أسباب أربعة فقال :

- (۱) (أفيم يدبروا القول) أى إنهم لم يتدبروا القرآن فيعلموا ماخص به من فصاحة و بلاغة ، وقد كن لديهم فسحة من الوقت تمكنهم من التدبر فيه ومعرفة أنه الحق من ربهم وأنه مبرأ من التناقض وسائر العيوب التي تعتري الكلام \_ إلى مافيه من حجج دامغة ، و براهين ساطعة ، إلى مافيه من فضائل الآداب ، وسامى الأخلاق ، إلى مافيه من تشريع إن هم اتبعوه كانوا سادة البشر ، وانبعهم الأسود والأحمر ، كاكان لمن ا بعه من السابقين الأولين من المؤمنين .
- (٢) (أم جاءهم مالم يأت آباءهم الأولين) أى أم اعتقدوا أن مجىء الرسل أمر لم تسبق به السنن من قبايه ، فاستبعدوا وقوعه ، لكنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت تُتْرى وتظهر على أيديهم المعجزات ، فهالا كان ذلك داعيا لهم إلى التصديق بهذا الرسول الذى جاء بذلك الكتاب الذى لاريب فيه .
- (٣) (أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) أى أم إنهم لم يعرفوا رسولهم بأمانته وصدقه وجميل خصاله قبل أن يدعى النبوة ، كلا ، إنهم لقد عرفوه بكل فضيلة وشهر لديهم باسم (الأمين) فكيف ينكرون رسالته ، ولقد قال جعفر ابن أبى طالب رضى الله عنه للنجاشى : إن الله بعث فينا رسولا نعرف نسبه ، ونعرف صدقه وأمانته ، وكذلك فال أبو سفيان لملك الروم حين سأله وأصحابه عن نسبه وصدقه وأمانته ، وقد كاثوا بعد كفارا لم يسلموا .
- (٤) (أم يقولون به جنة) أى أم إن به جنونا فلا يدرى ما يقول ، مع أنهم يعلمون أنه أرجح لناس عقلا وأثقبهم ذهنا وأوفرهم رزانة .

و بعد أن عدد سبحانه هذه الوجوه ونبه إلى فسادها بين وجه الحق في عدم إيمانهم فقال :

( بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ) أى إن ما جاءهم به هو الحق الذى لا محيص منه ، فما هو إلا توحيد الله وما شرعه العباده ثما فيه سعادة البشر ، الذى لا محيص منه ، فما هو إلا توحيد الله وما شرعه العباده ثما فيه سعادة البشر ، لكن أكثرهم جبلوا على الزيغ والانحراف عن الحق ، لما ران على قلوبهم من ظلمات الشرك والإسراف في الآثام والمعاصى ، ومن ثم فهم لا يفقهون الحق ولا تستسيغه نفوسهم فهم له كرهون .

و إنما نسب هذا الحكم الأكثر ، لأن فيهم من ترك الإيمان أنَّفَة من تو بيخ قومه وأن يقولوا: ترك دين آبائه ، لاكراهة ناحق ،كما أثر عن أبي طالب من قوله : فوالله لولا أن أجىء بسُبَّة تجرِّ على أشياخنا فى القبائل إذاً لاتبعناد على كل حالة من الدهر جدا غير قول التخاذل

ثم بين سبحانه أن اتباع الهوى يؤدى إلى الفساد العظيم فقال:

( ونو انبع الحق أهواءهم انفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) أى ولو سلك التمرآن طريقهم ، بأن جاء مؤيدا للشرك بالله واتخاذ الولد ( تعالى الله عن ذلك ) وزين الآثام واجتراح السيئات لاختل نظام العالم كا جاء فى قوله : « لَوْ كَانَ فِيهِما لَهُمَّ إِلاَّ اللهُ أَنَّهُ الْمَسَد تَ » ولو أباح الظلم وترك العدل لوقع الناس فى هر ج ومر ج، ولوقع أمر الجماعات فى اضطراب وفساد ، والمشاهد فى الأمم التى يفشو فيها التخاذل والذلة والمسكنة يئول أمرها إلى الزوال ، ولو أباح العدوان واغتصاب الأموال وأن يكون انضعيف فريسة لانموى ، لما استتب أمن وماساد نظام ، وحال العرب قبل الإسلام شاهد صدق على ذلك .

ونه أباح الزنا لفسدت الأنساب وما عرف والد ولده فلا تتكون الأسر ولا يكون من يعول الأبناء ولا يبحث لهم عن رزق ، فيكونون شرّدا فى الطرفات لامأوى لهم ، ولاعائل يقوم بشئونهم ، وأكبر برهان على هــذا ماهو حادث فى أور با الآن من وجود نسل بازدواج غيرشرعى مما تثنّ منه الأمم والجماعات؛ إلىنحو أولئك مما سبق ذكره من قبل وفصلناه تفصيلا .

و بعد أن أنّبهم إلى كراهتهم للحق ، شنع عليهم لإعراضهم عما فيه الخير لهم وهو يخالف ما جبلت عليه النفوس من الرغبة في ذلك فقال :

( بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ) أى بل جئناهم بالقرآن الذى فيه فخرهم وشرفهم فأعرضوا عنه ونكصوا على أعقابهم وازدروا به وجعلوه هزوا وسخرية ، وما كان لهم من الخير أن يفعلوا ذلك .

ونحو الآية قوله: « وَ إِنَّهُ لَذَكُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ » .

ثم نفى عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ربما صدّه عن دعوته وهو طلبه المال منهم أجرا لنصحه و إرشاده فقال :

(أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير) أى أم يزعمون أنك طلبت منهم أجرا على تبليغ الرسالة ، فلأجل هذا لايؤمنون .

والمراد - إنك لاتسألهم أجرا ، فإن ما رزقك الله في الدنيا والعقبي خير من خلك ، لسعته ودوامه وعدم تحمل منة فيه ، ولأنك تحتسب أجره عند الله لاعندهم .

ونحو الآية قوله: « قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَـكُمْ إِنْ أَجْرِى اللّهِ » وقوله: « قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَمَّ فِينَ » وقوله: « قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْقِي » .

( وهو خير الرازقين ) توكيد لما قبله ، إذ من يكون خير الرازقين يكون رزقه خيرا من رزق غيره .

و بعد أن فند آراءهم أتبعها ببيان صحة ما جاء به الرسول وأنه الحق الذي لامعدل عنه فقال:

( و إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ) أي و إنك لتدعو هؤلاء المشركين من

قومك إلى ذلك الدين القيم الذي تشهد العقول السليمة باستقامته، و بعده عن الضلال والهوى والاعوجاج والزيغ .

وخلاصة ما سبق ما قاله صاحب الكشاف : قد أنزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم – بأن الذي أرسل إيهم رجل معروف أمره ، وحاله مخبور ، وسره وعلنه خليق بأن يجتبي مثله للرسالة من بين ظهرانيهم ، وأنه لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل ، ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ، ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم ، وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل ، واستهتارهم بدين الآباء الضّلال من غير برهان وتعلهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق ، وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات النيرة ، وكراهتهم للحق و إعراضهم عما فيه حظهم من الذكر اه .

ثم بين أن الذين ينكرون البعث هم في ضلال مبين فقال :

( وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ) أى وإن الذين لا يصدقون بالبعث بعدد لموت ، و بقيام الساعة ومجازاة الله عباده فى الآخرة \_ عادلون عن محجة الحتى وعن قصد السبيل وهو دين الله الذى ارتضاه لعباده ونصب الأدلة عليه .

( ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضرّ للجوا فى طغيانهم يعمهون ) أى إنهم بلغوا فى التمرد والعناد حدا لايرجى معه صلاح لهم ، فلو أنهم ردوا فى الآخرة إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه ، لشدة لجاجهم وتدسيتهم لأنفسهم .

( ولقد أخذناهم بالعذاب في استكانوا لربهم وما يتضرعون ) أى ولقد قتلنا سراتهم بالسيف يوم بدر ، فما خضعوا لربهم ولا انقادوا لأمره ونهيه ، ولا تذللوا ولا ردهم ذلك عماكانوا فيه ، بل استمروا في غيهم وضلالهم .

ونحو الآية قوله : « فَكَوْلاً إِذْ جَاءَهُمُ ۚ بَأْشُنَا تَفَسَرَّعُوا » .

ثم أبان عاقبة أمرهم وما يكون من حالهم إذا جاءت الساعة فقال:

(حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذاهم فيه مباسون) أى حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من العذاب مالم يكونوا يحتسبون ــ أسوا من كل خير وانقطعت آمالهم وخاب رجاؤهم .

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمَعُ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلْمِلاً مَاتَشْكُرُونَ (٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ نَحُشَرُونَ (٧٩) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَكُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَفَلاَ تَمْقِلُونَ ؟ (٨٠).

# شرح المفردات

ذراً كم فى الأرض: أى خىفكم و بشكم فيها . اختلاف الليل و لنهار: تعاقبهما من قولهم: فلان يختلف إلى فلان: أى يتردد عليه بالحجىء والذهاب .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبح نه بعراض المشركين عن سماع الأدنة ورؤية العبر والتأمل في الحقائق \_ أردف ذلك بالامتنان على عباده بأنه قد أعطاهم الحواس من السمع والبصر وغيرهما ووفقهم لاستعالها ، وكان من حقهم أن يستفيدوا بها ليستبين لهم المشد من الغي ، لكنها لم نغن عنهم شيئا فكأنهم فندوها كافان: « قَمَا أَعْنَى عَنَهُمْ صَمَّنَ شَيَّ إِذْ كَ نُوا يَجْحَدُونَ عَنَهُمْ صَمِّنَ شَيَّ إِذْ كَ نُوا يَجْحَدُونَ بَايَاتِ الله » ثم ساق أدنة أخرى على وجوده وقدرته فبين أنه أوجدهم من العدم وأن حشرهم إليه ، وأنه هو الذي يحييهم ثم يميتهم وأنه هو الذي يولج الليل في النهار و يولج النهار في الليل ، أفلا عقل لكم نتأملون به فيا تشاهدون ؟.

# الإيضاح

امتن سبحانه على عباده بأمور هي دلائل قدرته وواسع علمه فقال :

(۱) (وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة) أي والله هو الذي أحدث لكم السمع لتسمعوا به الأصوات التي تخاطبون بها ، والأبصار لتشاهدوا بها الأضواء والألوان والأشكال المختلفة ، والعقول لتفقهوا بها ما ينفعكم ويوصبكم إلى سعادة الحيانين الدنيا والعقبي .

وخص هــــذه الثلاثة بالذكر ، لأنها طريق الاستدلال الحسى والعقلي لمعرفة الموجودات .

- (قليلا ما تشكرون) تقول العرب للكفور الجحود للنعمة: ما أقل شكر فلان على نعمتى على معنى أنه لم يشكرها ، فالمراد هنا أنكم لم تشكروه على هذه النعم العظيمة ، وقد كان ينبغى أن تشكروه عليها في كل حين .
- (٢) ( وهو الذي ذرأكم في الأرض و إليه تحشرون ) أي وهو الذي خلقكم في الأرض و بثكم فيها على اختلاف أجناسكم ولغانكم ، شم يجمعكم لميقات يوم معلوم في دار لاحاكم فيها سواه .
- (٣) ( وهو الذي يحيى و يُميت ) أي وهو الذي جعل الخلق أحياء بنفخ الروح فيهم بعد أن لم يكونوا شيئا ، ثم يميتهم بعد أن أحياهم ، ثم يعيدهم تارة أخرى للثواب والجزاء .
- (٤) (وله اختلاف الليل والنهار) أى وهو الذى سخر الليل والنهار وجعلهما متعافبين يطلب كل منهما الآخر طلبا حثيثا ، لا يملّن ولا يفترقان كما فال : « لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ » .
  - ثم أنَّب من ترك النظر في كل هذا فقال :

(أفلا تعقلون؟) أى أفلا تتفكرون فى هذه الموجودات لتعلموا أن هذه صنع الإله المعلىم القادر على كل شيء، وأن كل شيء خاضع له تحت قبضته دال على وجوده؟.

َبِلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُوَّلُونَ (٨١) قَالُوا أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَا بَا وَعِظَامًا أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ ؟ (٨٢) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاوُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ ، إِنْ هذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوَّالِينَ (٨٣) .

## شرح المفردات

الأساطير: الأكاذيب واحدها أسطورة كأحدوتة وأعجوبة، قاله المبرد وجماعة .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر أدلة التوحيد المبثوثة فى الأكوان والأنفس والتى يراها الناس فى كل آن \_ أعقبها بذكر البعث والحشر وإنكار المشركين لهما ، وتردادهم مقالة من سبقهم من الكافرين الجاحدين فى استبعادها والتكذيب بحصولهما.

## الإيضاح

( بل قالوا مثل ما قال الأولون ) أى ما اعتبر هؤلاء المشركون بآيات الله ولا تدبروا حججه الدالة على قدرته على فعل كل مايريد، كإعادة الأجسام بالبعث، وحياتها حياة أخرى للحساب والجزاء، بل قالوا مثل مقالة أسلافهم من الأمم للكذبة لرسلها من قبلهم، نقليداً لهم دون برهان ولا دليل.

تم فصل تلك المقالة . فقال :

(قالوا أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون) أى فالوا أنذا متنا وصرنا ترابا قد بليت أجسامنا وجردت عظامنا من لحومنا: أثنا لمبعوثون من قبورنا أحياء كهيئتنا قبل الممات؟ إن هذا لن يكون.

ثم أكدوا هذا الإنكار بقولهم :

( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ) أى قالوا : لقد وعدنا هذا الوعد الذى تعدنا به ، ووعد آباؤنا من قبل مثل هذا على أيدى قوم زعموا أنهم رسل الله ، ثم لم يوجد ذلك مع طول العهد .

تُم زادوا فى تأكيد الإنكار فقالوا:

( إن هذا إلا أساطير الأولين ) أى ما هذا الذى نعدنا به من البعث بعد الممات إلا أكاذيب الأولين ، قد تنقفناها منهم دون أن يكون لها ظل من الحقيقة ولا نصيب من الصحة .

ونحو الآية قوله حكاية عنهم: ﴿ أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةَ . قَالُوا بَنْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ . قَالُوا بَنْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ . قَالُوا بَنْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ . قَالُوا بَنْكَ إِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ وقوله: ﴿ أَوَ لَمَ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنُاهُ مِنْ نُطُفْةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ . وَضَرَبَ اَنَا مَثَلًا وَأَدِي خَلْقُهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٍ ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَنْ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ . .

قُلْ لَمِنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٤) سَيَقُولُونَ لِلهِ ، قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ، (١٥) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٨) سَيَقُولُونَ اللهِ ، قُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ ا(١٨) قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْنَامُونَ ، (١٨٨) سَيَقُولُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْنَامُونَ ، (١٨٨) سَيَقُولُونَ لِلهِ ، قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُ وَوَرَارُهِ ٨) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِ بُونَ (١٠٥) فَردات شرح المفردات

تتقون: أى تحذرون عقابه ، الملكوت: الملك والتدبير، يجير: أى يغيث ، من قولهم أجرت فلانا من فلان إذا أنقذته منه ، ولا يجار عليه : أى لا يعين أحد منه أحدا ، تسحرون: أى تخدعون وتصرفون عن الرشد .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه شبهات المشركين فى أمر البعث والحساب والجزاء وأحسبوال النشأة الآخرة ـ عقب ذلك بذكر الأدنة التى تثبت تحققه وأنه كائن لامحالة .

## الإيضاح

احتج سبحانه عليهم لإثبات البعث ببرهانات ثلاثة :

(١) (قال لمن الأرض ومن فيها إن كفتر تعلمون ?) أى قل أيها الرسول للمؤلاء المكذبين بالآخرة من قومك : لمن مُلك السموات والأرض ومن فيها من الخلق ، إن كفتر من أهل العلم بذلك ؟

وفي قوله: (إن كنتم تعامون) استهانة بهم وتُوكيد لفرط جهالتهم كما لا يخفي. ولما كانت بداهة العةل تضطرهم أن يجيبوا بأن الخالق لهما هو الله ــ أخبر عن

ر . الجواب قبل أن يجيبوا فقال :

( سيقونون لله ) أى نهم سيقرون بأنها لله ملك وخلقا وتدبيراً دون غيره .

ثم رغبهم في التدبر ايعموا بطلان ما هم عليه فقال:

(قل أفلا تذكرون؟) أى قل لهم حين يعترفون بذلك مو بخا لهم: أفلا تتدبرون فتعلموا أن من قدر على خلق ذلك ابتداء؟ ــ فهو قادر على إحيائهم بعد مماتهم، و إعادتهم خلقا جديدا بعد فنائهم.

(٢) (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟) أى قل لهم: من خلق السموات وخلق العرش المحيط بهن كما قال: « وَسِمَ كُرْسِيْهُ السَّمُواتِ وَاللَّرْضَ » ومن يدبر أمرهن على هذا الوضع البديع والنظام العجيب ؟ كما فال: « فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى في كُلِّ سَمَاءَ أَمْرُها » .

(سيقولون لله) الذي له كل شيء وهو رب ذلك ، ليس لهم جواب غيره . ولما تأكّد الأمر وزاد وضوحا حسن التهديد فقال :

(قل أفلا تتقون؟) أى قل لهم منكرا ومو بخا: أتعلمون ذلك ولا تقون أنفسكم عقاب ربكم، فتنكروا ما أخبر به من البعث.

و بعد أن قررهم بأن العاكميْن العلوى والسفلى ملك له تعالى ـ أمره أن يقررهم بأن له تدبير شئونهما وتدبير كل شيء فقال :

(٣) (قبل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون) أي قل لهم: مَن المالك لكل شيء ؟ والمدبر لكل شيء ؟ وفي قبضته وتحت سلطانه وتصرفه كل شيء ؟ وهو يغيث من يشاء فيكون في حرز لايقدر أحد على الدنو منه ، ولا يغاث أحد ولا يمنع منه ، لأنه ليس في العوالم كلها ما هو خارج من قبضته .

والخلاصة — إنه المدبر لنظام العالم جميعه وهو الذي يغيث من شاء ولايستطيع أحد أن يغيث منه .

( سيتمولون لله ) الذي بيده ذلك دون غيره .

(قل فأنى تسعرون؟) أى قل لهم على طريق الاستهجان والتوبيخ: كيف تُخدعون وتصرفون عن توحيد الله وطاعته ؟ فأنتم بعبادة الأصنام أو بعض البشر قد سحرت عقول كم كأنما غابت عرف رشدها ، واعتراها الذهول ، فتصورت الأشياء على غير ما هي عليها .

وقد ثبت بالتجربة أن تكرار الكلام يخدع العقول والحواس حتى تتخيل غير الحق حقا وتتوهم صدق ما يقال و إن كان باطلا ، ومن ثم كثرت المذاهب الإسلامية وابتدع الرؤساء الدينيون والسياسيون من الأساليب ما خدعوا به عقول الشعوب في دينهم ودنياهم .

والخلاصة - إن الكتاب الكريم عبر عن انصراف المشركين عن الحقائق الماموسة إلى ما لا أصل له إلا فى أوهامهم وخيالاتهم بالسحر ، فإن قوما يعترفون بإنه خالق للسموات والأرض بل للعالم كله ، ثم هم بعد ذلك يقولون إن له شريكا \_ ايس له من سر إلا أن العقول قد سحرت عن أن نفهم الحقائق ، وعولت على الاقتناع بالترّهات والأباطيل .

( بل آتینه م بالحق و إنهم الكاذبون ) أى لیس الأمركا یزعم هؤلاء المشركون من قولهم : إن هذا إلا أساطیر الأولین ، بل جثناهم فیه بالدین الحق الذى فیه سعادة البشر ، و پنهم الكاذبون فی إنكار ذلك ، لأن عقولهم قد سحرت بخدع الآباء وتكرار القول وحكم العادة وهي طبيعة ثانية .

مَا انَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَمَهُ مِنْ إِلهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلهِ عِمَّا اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عِنْ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَلَى بَعْضٍ ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَلَى بَعْضٍ ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (٩١) عَلَى عَمَّا يُشْرَكُونَ (٩٢) .

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه أن المشركين كاذبون فى إنكار البعث والجزاء ، وفى مقا تهم : إن القرآن أساطير الأولين ، قفى على ذلك ببيان أنهم كاذبون فى أمرين آخرين . اتخاذ الله للولد ، وإثبات الشريك له .

# الإيضاح

نفي سبحانه عن نفسه شيئين :

(١) (ما اتخذ الله من ولد) أى ليس له ولد كما زعم قوم من المشركين حين

قالوا: الملائكة بنات الله ، وكيف يكون له ذلك ولا مثل له ولا لد ، والولد إنما يتخذ للحاجة إلى النصير والممين، والله غنى عن كل شيء .

(٢) (وماكان معه من إله) يشركه في الألوهية لا قبل خلق العالمَ ولاحين خلقه له ولا بعد خلقه .

ثم ذكر دليلين على بطلان تعدّد الآلهة فقال:

(1) (إذًا لذهب كل إله بما خلق) أى لوقد ر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بما خلق إذ لكل صانع ضرب من الصنعة يغاير صنعة سواه ، فكان يحصل التباين في نظم الخلق والإيجاد ، ويوجد الاختلاف بين المخلوقات المتحدة الأنواع فلا ينتظم المكون ، والمشاهد أنه منتظم متسق ، وهو الغاية في الكال كما قال : « مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّاعَمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ » .

(ت) (وأملا بعضهم على بعض) أى ولكان لكل منهم أن يطلب قهر الآخر وغلبته ، فيعلو بعضهم على بعض كما هو حال ملوك الدنيا ، وإذ لم تروا أثرا المتحارب والتغالب فاعلموا أنه إله واحد بيده مدكوت كل شيء وإليه ترجعون .

و بعد أن وضح الحق وصاركفاق الصبح جاء بما هوكالنتيجة لذلك فقال :

( سبحان الله عما يصفون ) أى تنزه ربنا وتقدّم عما يقوله الكافرون من أن له ولدا أو شريكا .

ثم وصف نفسه بصفات الكمال فقال :

(عالم الغيب والشهادة) أى هو العالم بما غب عن خلقه من الأشياء فلا يرونه ولا يشاهدونه ، و بما يرونه و يبصرونه ، والمراد أن الذين قالوا بالولد والشريك مخطئون فيما قالوا ، فإنهم يقولون عن غير علم ، وأن الذى يعلم الأشياء شاهدها وغائبها ولا تخفى عليه خافية من أمرها \_ قد نفى ذلك ، نفيره هو الحق دون خبرهم . (فتعالى عما يشركون) أى تقدس عما يقول الجاحدون الظالمون .

قُلُ رَبِّ إِمَّا ثُرِيقًى مَا يُوعَدُونَ (٩٣) رَبُّ فَلَا تَجُعْمَدْنِي فِي الْقَوْمِ, الظَّالِمِينَ (٩٤) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (٩٥) ادْفَعْ بِالَّةِي الظَّالِمِينَ (٩٤) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ هِمَ أَحْسَنُ السَّيِّمَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَنَ السَّيلَّمَةَ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مَنْ السَّيلَمَةِ وَمِنْ وَرَالَمُهُمُ وَنَ (٩٨) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوثَةُ وَالَهُ وَمِنْ وَرَالَمُهُمُ الْمُوثَةُ إِلَى يَوْمَ تَرَبِّ أَنْ يَحَلُمُ مِنْ وَرَالَمُهُمُ الْمُوثَةُ إِلَى يَوْمَ تَرَبِّ الْمُعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا وَمِنْ وَرَالَمُهُمُ مِرْذَحَ ۚ إِلَى يَوْمَ يَرْفَحَ وَلَكُ مَنْ وَرَالَمُهُمُ مِرْذَحَ ۖ إِلَى يَوْمَ يَرْفَحَ لَكُ مَنْ وَرَالَمُهُمُ مِرْذَحَ ۖ إِلَى يَوْمَ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَوْدَ (٩٩) لَعَلَمُ مَنْ وَرَالَمُهُمُ مَنْ وَرَالَمُهُمُ مُونَ وَاللَّهُمُ وَمَنْ وَرَالَمُهُمُ مِرْذَحَ ۖ إِلَى يَوْمَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمِالِمَةُ هُو قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَالَمُهُمُ مِرْذَحَ ۖ إِلَى يَوْمَ الْمُولِدُ (١٠٠) . .

#### شرح المفردات

الهمزات: الوساوس المغرية بمخالفة ما أمرنا به ، واحدها همزة ، وأصل الهمز النخس والدفع بيد أو غيرها ، ومنه مهماز الرائض (حديدة توضع في مؤخر الرجل ينخس بها الدابة لتسرع )كلا :كلة تستعمل للردع والزجر عن حصول ما يطلب ، من ورائهم : أي من أمامهم ، برزخ : أي حاجز بينهم و بين الرجعة .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر عز اسمه ما لهم من مقالات السوء كا نكار البعث والجزاء واتخاذ الولد ووصف الله بما لايليق به ، وكان كل هذا مما يدعو إلى استئصالهم وأخذهم بالعذاب ـ أمر رسوله أن يدعوه بألا يجعله قرينا لهم فيما يحيق بهم من العذاب، ثم ذكر أنه قدير على أن يعجل لهم العذاب ولكنه أخره ليوم معلوم ، ثم أرشده إلى خكر أنه قدير على أن يعجل لهم العذاب ولكنه أخره ليوم معلوم ، ثم أرشده إلى الترياق النافع فى مخالطة الناس ، وهو إحسان المرء إلى من يسىء إليه حتى تعود عداوته صداقة وعنفه لينا .

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسانَ إحسان

ثم أمره أن يستعيذ من حيل الشياطين وأن يحضروه فى أى عمل من أعماله ، ولا يكون كالكافرين الذين قبلوا همزها وأطاعوا وسوستها ، حتى إذا ما حان وقت الاحتضار تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا ، و إنه لا يسمع لمثل هؤلاء دعاء ، فإنه لا رجعة لهم بعد هذا ، وأمامهم حاجز يحول بينهم و بين الرجوع إلى الدنيا إلى يوم البعث .

# الإيضاح

(قل رب إما تريتي ما يوعدون . رب فلا تجعلني في القوم الظالمين) أى قل رب إن عاقبتهم وأنا مشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم ولا تهلكني بما تهلكهم به، ونجني من عذابك وسخطك ، واجعلني ممن رضيت عنه من أوليائك .

وفى أمره بذلك إيمــاء إلى أن العذاب قد يلحق غير من هو أهل له كما قال : « وَاتَّقُوا فِينْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْــكُمْ خَاصَّةً » .

روى الإمام أحمد والترمذى أن النبى صلى الله عليــه وسلم كان يدعو « و إذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون » .

( و إنا على أن نريك ما نعدهم نقادرون ) أى و إنا أيها الرسول لقادرون على أن نريك ما ننزله بهم من العذاب ، فلا يحزننك تكذيبهم بك ، و إنما نؤخره حتى يبلغ الكتاب أجله ، علما منا أن بعضهم أو بعض أعقابهم سيؤمن ، ومن جَرَاء ذلك لانستأصلهم ولا نمحو آثارهم .

تُم أرشده إلى ما يفعل بهم إذا لحقه أذاهم فقال:

(ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون) أى ادفع الأذى عنك بالخصلة التى هى أحسن بالإغضاء والصفح عن جهلهم والصبر على أذاهم وتكذيبهم بما أتيتهم به من عند ربك، ونحن أعلم بما يصفوننا به وينحلونه إيانا من الاختلاق والأكاذيب

و بما يقولون فيك من السوء وهجر القول ومجازوهم على ما يقولون ، فلا يحزننك ذلك واصبر صبرا جميلا .

ونحو الآية قوله : « أَذْفَعْ بِالَّـتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئُهَ ۖ فَاذِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ۗ عَدَاوَةَ ۚ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ » .

روى عن أنس رضى الله عنه أنه قال فى الآية : « يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول له : إن كنت صادقا فإنى أسأل الله أن يغفر لك ، و إن كنت صادقا فإنى أسأل الله أن يغفر لى » .

ولما أدب سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدفع بالحسنى أرشده إلى مابه يقوى على ذلك فقال:

(وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربّ أن يحضرون) أى وقل : ربّ ألتجى الله الله الله الشياطين بوساوسهم ، وأن يبعثوا إلى أعداءك لإيذائى ، وهكذا يدعو المؤمنون فإن الشيطان لايصل إليهم إلا بأحد هذين الأمرين .

و إذا انقطع العبد إلى مولاه وتبتل إليه وسأله أن يعيذه من الشياطين استيقظ قلبه وتذكر ربه فيما يأتى ويذر، ودعاه ذلك إلى التمسك بالطاعة وازدجر عن المعصية. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم أن تحصره الشياطين في عمل من أعماله ولا سياحين الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل.

أخرج أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه والبيهق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامنا كلمات نقولها عند النوم خوف الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ، وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، قال فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن يقولها عند نومه ، ومن كان منهم صغيرا لايعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه » .

وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : « يا رسول الله إنى أجد وحشة ، قال: إذا أخذت مضجمك فقل: أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ، فإنه لا يحضرك وبالحرى لا يضرك » .

وروى أمِ داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: « اللهم إنى أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك أن تتخبطني الشياطين عند الموت » .

ثم أخبر عما يقوله الكافرون حين معاينة الموت من سؤال الرجعة إلى الدنيا ليصلحوا ماكانوا قد أفسدوا حال حياتهم فقال :

(حتى إذا جاء أحدهم الموت فال رب ارجعون. لعلى أعمل صالحا فيما تركت) أى ولا يزال الكافر يجترح السيئات ولا يبالى بما يأتى و بما يذر من الآثام والأوزار، حتى إذا جاءه الموت وعاين ما هو قادم عليه من عذاب الله ندم على ما فات وأسف على ما فرط فى جنب الله وقال: رب ارجعنى إلى الدنيا لأعمل صالحا فيما قصرت فيه من عبادتك وحقوق خلقك.

وخلاصــة ذلك — إنه حين الاحتضار يعاين ما هو مقبل عليه من المذاب فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليصلح ما أفــد و يطيع فيم عصى .

ونحو الآية قوله: « وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا كَيْسُو رَ مُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، رَبِّهِمْ ، رَبِّهِمْ ، رَبِّهِمْ ، وَقُوله: « وَلَوْ تَرَى رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ، فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالحًا إِنَّا مُوقِنُونَ » وقوله: « وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتُنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذَّبَ بَآيَاتِ رَبِّنَا » وقوله: « وَتَرَى الظَّالِمِينَ كَنَّ رَأُوا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدَّ مِن سَبِيلٍ » وقوله: « وَهُمْ يَصْطَرَ خُونَ فِيها رَبَّنَا أَخْرِ جْنَا نَعْمَلُ صَالحًا غَيْرَ الّذِي كُنَّ نَعْمَلُ ، أَوَلَمْ نَعْمَلُ ، أَوَلَمْ نَعْمَلُ مَا يَتَذَكَرُ وَيِهِ مَنْ تَذَكَرَ وَجَهَ كُمُ النَّذِيرُ ؟ فَذُوقُوا فَمَ اللِظَالِمِينَ مِنْ نَضِيرِ » . فَذُوقُوا فَمَ اللِظَالِمِينَ مِنْ نَصَيْرِ » .

ومن كل هذا تعلم أنهم يطلبون الرجعة حين الاحتضار، وحين النشور، وحين المرض على الملك الجبار، وحين يعرضون على النار وهم فى غمرات جهنم، فلا يجابون إنيها فى كل حال .

(كلا إنهاكلة هو قائمها) أى إنا لانجيبه إلى ما طلب ، لأن طلبه الرد ليعمل صالحا هو قول فقط ولا عمل معه وهوكاذب فيه ، فلو ردّ لما عمل كما فال : «وَلَوْ رُدُّوا لَعَمَّدُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ » .

ومن ورائهم برزخ إنى يوم يبعثون ) أى ومن أمامهم حاجز يحول بينهم و ين الرجوع إلى الدنيا إلى يوم القيامة .

وفى هذا تيئيس لهم من الرجوع أبدا ، لأنهم إذا لم يرجعوا قبل يوم القيامة ، فهم بعدها لايرجعون أبدا ، لما علم أنه لارجعة بعد البعث إلا إلى الآخرة .

فَإِذَا أَهْ بِحَ فِي الصَّورِ فَلاَ أَنْسَابَ يَنْهَمُ يَوْمَئِذِ وَلاَ يَنَسَاءَلُونَ (١٠١) فَمَنْ خَفَّتْ ، وَالِينَهُ فَنَ وَالِينَهُ عَلَّمُ الْمُهْ لِحُونَ (١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ ، وَالِينَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالَحُونَ (١٠٤) أَلَمَ تَكُنْ آيَاتِي تُنْدَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ (١٠٤) أَلَمَ تَكُنْ آيَاتِي تُنْدَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتَ ثَنَا وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ بِهَا تُكَدِّبُونَ (١٠٥) وَاللَّهُ عَلَيْنَا شَقُوتَ تُنَا وَكُنّا قَوْمًا صَالِينَ وَلاَ تَكُنْ أَيْوَوْنَ (١٠٠) وَاللَّهُ عَلَيْنَا فَا لِمُونَ (١٠٠) وَاللَّهُ الْمَنَا وَلَا تَكُنْ أَوْمِيا وَلَا تَكَلِّمُ هُمُ الْفَا نُرُونَ (١٠٠) وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ (١٠٠) وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُونَ (١٠٠) إِنِّ لَيْ جَزَيْتُهُمْ الْهَا نُولُونَ (١٠٠) إِنِّ لَيْ جَزَيْتُهُمُ الْهَا نُولُونَ (١٠١) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهَوْمَ الْمَالُونُ وَلَى (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهَوْمَ وَلَا مُنْهُ وَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ وَلَى (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهُ وَلَا الْمَالِولُونَ (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهَالِونَ وَلَا (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهَوْمَ وَكُنْ الْوَالْمُولُونَ (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهَالِمُولُونَ (١١٠) إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْهُ وَلَا وَلَا اللَّهُ وَلَا مُؤْلُونَ (١١٠) إِنِّ مَا مُنْ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُولُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الَاللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْم

## شرح المفردات

الصور واحدها صورة نحو بسر و بسرة : أى نفخت فى الأجساد أرواحها ، ولا يتساءلون: أى لايسأل بعضهم بعضا ، موازينه أى موزوناته وهى حسناته ، المفلحون: أى الفائزون ، خسروا أنفسهم : أى غبنوها ، تلفح : أى تحرق ، كالحون: أى عابسون متقلصو الشفاه ، الشقوة والشقاوة : سوء العاقبة ، وهى ضد السعادة ، اخسئوا : أى اسكتوا سكوت ذلة وهوان ، سخريا: أىهزوا ، ذكرى: أى خوف عقابى .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه أن وراء الرجوع إلى الدنيا حاجراً إلى يوم القيامة ـ أعقب ذلك بذكر أحوال هذا اليوم فبين أنه عند البعث و إعادة الأرواح فى الأجسام لا تنفع الأحساب ولا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ، وأن من رجحت حسناته على سيئاته فاز ونجا من النار ودخل الجنة ، ومن ثقلت سيئاته على حسناته خاب وهلك وأدخل النار خالدا فيها أبدا ، وكان عابس الوجه متقلص الشفتين من شدة الاحتراق ، وأنه يقال لأهل النار تو بيخا لهم على ما ارتكبوا من الكفر والآثام: أيسوا قد أرسلت إليكم الرسل ، وأنزات عليكم الكتب؟ فيقولون بلى، ولكنا لم ننقد أيسوا قد أرسلت إليكم الرسل ، وأنزات عليكم الكتب؟ فيقولون بلى، ولكنا لم ننقد ألسوا كم نقبه فضلنا ، ربنا ارددنا إلى دار الدنيا ، فإن تحن عدنا فإنا ظالمون مستحقون العقوبة ، فيجيبهم ربهم : المكثوا فى النار صاغرين أذلاء ولا تعودوا إلى سؤالكم هذا ، إنكم كنتم تستهزئون بعبادى المؤمنين وكنتم منهم تضحكون ، إنهم اليوم هم الفائزون جزاء صبرهم على أذا كم واستهزائكم بهم .

# الإيضاح

( فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ) أى فإذا أعيدت الأرواح إلى. الأجساد حين البعث والنشور ، لا تنفعهم الأنساب ، لأن التماطف يزول ، والود. يختنى ، لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم واشتغال كل امرى بنفسه كما جاء فى قوله : « يَوْمَ يَفَرُّ الْمَرْ 1 مِنْ أَخِيهِ وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ » .

(ولا يتساءلون) أى ولا يسأل القريب قريبه وهو يبصره ، لاشتغاله بأس نفسه كما قال : « وَ لاَ يَسْأَلُ حَمِيمْ حَمِيماً » وما جاء فى بعض الآيات من إثبات التساؤل بينهم كقوله : « فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ » فإنما هو عند القرار فى الجنة والقرار فى النار .

ثم شرع يبين أحوال السعداء وأحوال الأشقياء حينئذ فقال:

( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) أى فمن رجحت موزونات أخلاقه وأعماله فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ، والحائزون لكل مرغوب .

(ومن خفت موازينه فأولئك الدين خسروا أنفسهم) أى ومن ثقلت سيئاته على حسناته فأولئك الذين خابو ا وآبوا بالصفقة الخاسرة ، إذ هم دسّوا أنفسهم باسترسالهم في الشهوات وفعل المو بقات .

( في جهنم خالدون ) أي وماَلهم أن يمكثوا في جهنم لا يخرجون منها أبداً .

ثم وصف حال النار وحالهم فيها فقال:

(تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ) أى تحرق النار وجوههم وهم فيها متقلصو الشفاه من أثر ذلك اللفح .

و إنما خص الوجوه من بين باقى الأعضاء ، لأنها أشرفها ، فذكر ما ينوبها من ألم و يلحقها من أذى يكون أزجر عن المعاصى التى تصل بهم إلى النار .

أخرج ابن مردويه عرض أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم في قول الله تعالى (تلفح وجوههم النار) تلفحهم لفحة تُسيل لحومهم على أعقابهم .

ثم ذكر ما يقال لهم حينئذ تو بيخا وتقريعًا وتذكيراً لما به حق عليهم العذاب ( ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ) أى قد أرسلت إنيكم الرسل وأنزلت عليكم الكتب وأزلت عنكم الشبه ، ولم يبق لكم حجة كما قال : « لِئَاذَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ » وقال : « وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً » فَكذبته بها وأعرضتم عنها وآذيتم من جاء به .

ونحو الآية قوله : «كُلّماً أُلْقِيَ فِيهاَ فَوْح ُ سَأَ لَهُمْ خَزَ نَتُهَا أَلَمُ ۚ يَأْتِكُمْ نَذِير ۗ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِير ْ فَكَذَّ بْنَا وَقْمْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءَ » .

ثم ذكر جوابهم عن ذلك فقال .

(فالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين) أى فالوا قد فامت علينا الحجة ولم ننقد لها لسوء استعدادنا وتغلُّب شهواتنا ، ولما دسينا به أنفسنا من الآثام والمعاصى ، ومرض ثم ضللنا طريق الهدى ولم نتبع الحق.

ونحو الآية قوله : « فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ » .

والخلاصة — إناكنا نعرف الحق واكن العادة وخشية الناس مدكت علينا أمرنا فلم نقدر على الخلاص مما نحن فيه ، وما مثلنا إلا مثل شاربى الخر والتَّبَعَ والمولَمين بحب الكبرياء والعظمة والمغرمين بالإسراف ، فإنهم يعرفون أضرارها ثم لا يجدون سبيلا إلى تركها ولا للبعد عنها .

و بعدئذ حكى دعاءهم ربّهم أن يخرجهم منها: وقولهم فين عدنا كنا ظالمين فقال: ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن ظالمون ) أى فالوا ربنا أخرجنا من النار وارددنا إلى الدنيا، فإن عدنا إلى مثل ما سلف منا من الشرور والآثام كنا ظالمين لأنفسنا جديرين بالعقوبة.

ثم ذكر ما أجيبوا به عن طلبهم هذا فقال :

(قال اخسئوا فيها ولا نكامون) أى قال امكثوا فيها أذلاء صاغرين واسكتوا ولا تعودوا إلى مثل سؤالكم هذا ، فإنه لارجعة لكم إلى الدنيا ، وإنحا يكلمنى من سمَتُ نفسه إلى عالم الأرواح ، وابس رداء الخوف والخشية من ربه ، واحتقر الدنيا وشهواتها وعزف عنها نما يرجوه من ربه من ثواب عميم ونعيم مقيم .

ثم بين السبب في نالهم من العذاب فقال:

(إنه كان فريق من عبادى يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين) أى إن فريقا من عبادى ممن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فى الدنيا يقولون: ربنا آمنا بك وبرسلك و بما جاءوا به من لدنك، فاستر زلاتنا، وآمن رحم روعاتنا، ولا تخزنا يوم العرض، ولا تعذبنا بعذابك، فإنك أرحم من رحم أهل البلاء.

(فاتخذتموهم سخر یا حتی أنسوكم ذكری وكنتم منهم تضحكون) أی فتشاغلتم بهم ساخرین منهم ودأبتم علی هذا حتی نسیتم ذكری ولم تخافوا عقابی ، وكنتم مضحكون منهم استهزاء بهم .

والخلاصة — إنكم أضفتم إلى سيئانكم ، الاستهزاء بمن يفعلون الحسنات ، ويتقر بون إلى رب الأرض والسموات ، روى أنها نزلت فى كفار قريش وقد كانوا يستهزئون بالفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عميه وسلم كبلال وعمار وصهيب .

ونحو الآية قوله : «إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَ مُواكاً نُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْعَكُونَ. وَ إِذَا مَرُّوا بِيَمْ يَتَغَامَزُونَ » .

ثم ذكر ما جازى به أونئك المستضعفين فقال :

( إنى جز يتهم اليوم بمب صبروا أنهم هم الفائزون ) أى إنى جز يتهم بصبرهم على الأذى والسخرية بهم ـ بالفوز بالنعيم المقيم .

والخلاصة — إنهم صبروا فجوزوا أحسن الجزاء.

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِيْتُمُ ۚ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ أَوْ بَعْضَ يَوْمُ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِنْ لَبِيْتُمُ ۚ إِلاَّ قَلِيلاً لَوْ أَنَّكُمْ ۚ إِلَيْنَا كُمْ عَبَمًا وَأَنَّكُمْ ۚ إِلَيْنَا كُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَفَحَسِبْتُم ۚ أَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَمًا وَأَنَّكُمْ ۚ إِلَيْنَا

لاَ تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللهُ اللّهُ الْمَلْكُ الْحَقُ لاَ إِللّهَ إِلاَّ هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْمَاكَ الْحَقُ لاَ إِللهَ إِلاَّ هُوَ رَبُ الْعَرْشِ الْمُكَالِكُ اللّهُ إِلْهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا الْسَكَرِيمِ (١١٦) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلْهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا الْسَكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ، إِنَّهُ لاَ يُفلِكُ الْسَكَافِرُونَ (١١٧) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِينَ (١١٨) .

# شرح المفردات

اللبث: الإقامة ، العادّين: الحفظة العادين لأعمال العباد وأعمارهم ، والعبث: ماخلا من الفائدة ؛ الحق: أى الثابت الذى لا يبيد ولا يزول ملكه ، والعرش : هو مركز تدبير العالم ، ووصفه بالكريم لشرفه ، وكل ماشرف فى جنسه يوصف بالكرم كا فى قوله : «وَزَرْع وَمَقاَم كَرِيم ، وقوله : «وَقُلْ كُلُما قُو لا كَرِيمً » يدعو : يعبد ، حسابه : أى جزاؤه .

# المعنى الجملي

بعد أن ذكر إنكارهم للبعث وأنهم لا يعترفون بحياة إلا ماكان في هذه الدنيا وأنه بعد الفناء لا حياة ولا إعادة \_ ذكر هنا أنهم بعد أن يستقروا في النار ويوقنوا أنهم مخلدون فيها أبدا ، يسألون سؤال تقريع وتوبيخ عن مدة لبثهم في الأرض ، ليستبين لهم أن ماظنوه أمداً طويلا بسير بالنسبة إلى ما أنكروه ، وحينقذ يزدادون حسرة وألماً على ماكانوا يعتقدون في الدنيا حين رأوا خلاف ماظنوا ، ثم بين بعدئذ ما هو كالدليل على وجوده وهو تمييز المطبع من العاصى ، ولولاه لكان خلق العالم عبثا ، تنزه ربنا عن ذلك . ثم أتبع هذا بالرد على من أشرك معه غيره وأنذره بالعذاب الأليم ، ثم أمر رسوله أن يطلب منه غفران الذنوب وأن يثني عليه عاهو أهله .

## الإيضاح

(قالكم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟) أى قال الملك المأمور بسؤالهم : كم نبثنم في الأرض أحياء؟

( فالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ) فقد نسى هؤلاء الأشقياء مدة لبثهم فى الدنيا العظيم ماهم فيه من البلاء والعذاب ، وقصّر عندهم الأمد الذى مكثوه فيها ، ما حل بهم من نقمة الله حتى حسبوا أنهم لم يمكثوا إلا يوما أو بعض يوم ، ولعل بعضهم يكون قد أقام بها الزمان الطويل والسنين الكثيرة .

- ( فاسأل العادّين ) أى فاسأل الحفظة العارفين لأعمال العباد وأعمارهم كما روى ذلك جماعة عن مجاهد .
- (قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) أى قال لهم المك: ما لبثتم يلا زمنا يسيرا، ولوكنتم تعلمون شيئا من العلم لعماتم على مقتضى ذلك، ولما صدر منكم ما أوجب خلودكم في النار، ولما قلنا لكم: اخسئوا فيها ولا تكلمون.

روى مرفوعا «أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال: النعم ما أنجزتم فى يوم أو بعض يوم رحمتى ورضوانى وجنتى ، امكتوا فيها خالدين مخلدين، ثم يقول يا أهل النار: كم لبئتم فى الأرض عدد سنين؟ فالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فيقول بئسما أنجزتم فى يوم أو بعض يوم نارى وسيضطى، امكثوا فيها خالدين مخلدين».

ثم زاد في تو بيخهم على تماديهم في الغفلة وتركهم النظر الصحيح فيما يرشد إلى حقية البعث والقيامة فقال:

( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون ) أى أظننتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ خلقناكم لعبا و باطلا ؟ كلا ، بل خلقناكم لنهذبكم ونعلمكم ، لترتقوا إلى عالم أرقى مما أنتم فيه ، كما خلتم أنكم لاترجعون إلينا للحساب والجزاء .

وفى هذا إشارة إلى أن الحكمة تقتضى تكليفهم و بعثهم لحجازاتهم على ماقدموا من عمل وأسنفوا من سعى فى الحياة الدنيا .

شم نزه الله نفسه عما يصفه به المشركون فقال :

( فتعالى الله الملك الحق لا إله ,لا هو رب العرش الكريم) أى تنزه ربنا ذو الملك والملكوت الثابت الذى لايزول والذى ليس هناك معبود سواه وهو ذو العرش الكريم الذي يدبر فيه نظام الكون علويه وسفليه وجميع ما خَلَق عن أن يَخلق الخلق عبثا ، وأن تخلو أفعاله عن الحكم والمقاصد الحميدة ، وأن يكون له ولد أو شريك .

و بعد أن ذكر أنه الملك الحق الذي لا إله إلا هو أنبعه ببيان أن من ادعى أن في السكون إلها سواه فقد ادعى باطلا وركب شططا فقال :

( ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه ) أى ومن يمع مع الله إلها آخر لابرهان له به فإنما حسابه عند ربه وهو موفيه مايستحقه من جزاء وعقاب .

وفى ذلك من شديد التو بيبخ والتقريع ما لايخنى .

(إنه لايفلح الكافرون) أي إنه لايسعد أهل الشرك ولا ينجيهم من العذاب.

وما ألطف افتتاح السورة بفلاح المؤمنين وختمها بخيبة الكافرين وعدم فوزهم على يؤملون!.

و بعد أن شرح أحوال الكافرين وجهلهم فى الدنيا وعذابهم فى الآخرة ، أمر رسوله بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه ورحمته بقوله :

( وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ) أى وقل أيها الرسول : رب استر على ذنو بى بعفوك عنها ، وارحمنى بقبول تو بتى وترك عقابى على ما اجترحت من آثام وأوزار ، وأنت ربنا خير من رحم ذا ذنب فقبل تو بته وتجاوز عن عقابه

إنك ربنا خير غافر ، و إنك المتولى للسرائر ، والمرجو لإصلاح الضائر ، وصل ً ربَّنا على محمد وآله .

أخرج البخارى ومسلم والترمذى وابن حبّان فى جماعة عن أبى بكر أنه قال يارسول الله علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى قال: « قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ، و إنه لايغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » .

# خلاصة ما تضمنته السورة من الحكم والأحكام والآداب

- (١) فوز المؤمنين ذوى الصفات الفاضلة بالفوز والفلاح بدخول الجنات خالدين فيها أبدا .
  - (٢) ذكر حال النشأة الأولى .
- (٣) خلق السموات السبع و إنزال المطر من السمء و إنشاء الجنات من النخيل والأعناب وذكر منافع الحيوان للانسان .
- (٤) قصص بعض الأنبياء كنوح وشعيب وموسى ولهرون وعيسى عليهم السلام، ثم أمرهم جميعا بأكل الطيبات وعمل الصالحات.
  - ( ٥ ) لا يكلف الله عباده إلا بمــا فيه يسر وسجاحة .
- (٦) وصف مايلقاه إلكافرون من النكال والوبال يوم القيامة وتأنيبهم على عدم الإيمان بالرسول، ونفنيد المعاذير التي اعتذروا بها .
  - (٧) ذكر ما أنعم به على عباده من الحواس والمشاعر .
  - ( ٨ ) إنكار المشركين للبعث والجزاء والحجاج على إثبات ذلك .
    - (٩) النعى على من أثبت الولد والشريك لله .
- (١٠) دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعله فى القوم الظالمين حين عذابهم .

- (١١) تعليم نبيه صلى الله عليه وسلم الأدب فى معاملة الناس ، وأمره أن يدعوه بدفع همزات الشياطين عنه .
- (١٢) طاب الـكفار العودة إلى الدنيا حين رؤية العذاب ، لعلهم إذا عادوا عملوا صالحا .
  - (١٣) وصف أهوال يوم القيامة و بيان مافيها من الشدائد .
    - (١٤) أوصاف المعداء والأشقياء .
- (١٥) تأنيب الكافرين على طلبهم العودة إلى الدنيا وزجرهم على هذا الطلب.
  - (١٦) سؤال المشركين عن مدة لبثهم في الدنيا و بيان أنهم ينسون ذلك .
    - (١٧) النعى على من عبد مع الله إلها آخر .
    - وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسم .

#### ســـورة النور

هی مدنیة وآیها أربع وستون .

ووجه اتصالها بما قبلها :

(١) إنه قال فى السورة السالفة « وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُ وَجِهِمْ حَافِظُونَ » وذكر هنا أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزانى وما انصل بذلك من شأن القذف وقصة الإوك والأمر بغضِّ البصر الذي هو داعية الزنا ، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ، والنهى عن إكراه الفتيات على الزنا .

(۲) إنه تعالى لما قال فيا سلف إنه لم يخلق الخلق عبثًا بل ثلاً مر والنهى \_
 ذكر هنا جملة من الأوامر والنواهى .

روى عن مجاهد أنه فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عاموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور » وعن حارث بن مضرّب رضى الله عنه فال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنْ تَعَلمُوا سورة النساء والأحزاب والنور.

يشم أللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ِ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَصْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ الْعَلَّـكُمُّ تَذَكَرُهُونَ (١) .

# شرح المفردات

أنزاناها: أى أعطيناها الرسول كما يقول العبد إذا كلم سيده: رفعت إليه حاجتى ، والفرض: التقدير كما قال: «فَنَصْفُ مَا فَرَصْتُمْ » وفال « إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْ آنَ لَرَ ادُّكَ إِلَى مَعَادٍ » والمراد هنا تقدير ما فيها من الحدود والأحكام على أثم وجه ، بينات: أى واضحات الدلالة على مافيها من الأحكام، ولعل هنا يراد بها الإعداد والتهيئة، تذكرون: أى تقذكرون وتتعظون.

# الإيضاح

امتن سبحانه على عباده بما أنزل عليهم في هذه السورة من الفرائض والأحكام وفصله لهم من أدلة التوحيد و بيناته الواضحة التي لاتقبل جدلاً ليعدّهم بذلك لأن يتعظوا و يعملوا بما جاء فيها مما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم وفيه صلاحهم، فإن في حفظ الفروج صيانة للأنساب واطمئنانا على سلامتها مما يشوبها ، كما أن فيه أمناً من حصول الضغائن والأحقاد التي قد تجر إلى القتل وارتكاب أفظع الجرائم بين الأفراد ، وأمناً على الصحة والبعد من الأمراض التي قد تودى بحياة المرء وتوقعه في أشد المصايب وأعظم ألوان البلاء .

كَمَا جَاءَ فَيهَا تُوثِيقَ رَوَابِطَ المُودَةُ بِينَ أَفْرَادُ الْمُجْتَمِعُ ، فَفِيهَا نَظَامُ دَخُولُ البيوتُ للنَّزَاوِرِ ، وَفَيْهِ حَفَظُ الْأَلْسَنَةُ وَصُونُهَا عَنَ الْوَلِمَعُ فَى الأَعْرَاضُ بَمَـا لا يَلْبَغَى أَنْ يَقَالُ حَتَى لا يَنْتَشْرُ الْفَحْشُ بِينَ النَّاسُ ، وَفَيْهَا تَحَذَيْرِ للعَبَادُ مِنْ ذَلْكُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُبِبُّونَ الْحَبَادُ مِنْ ذَلْكُ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا كُمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾ .

والخلاصة — إنه تعالى ذكر فى أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود الشرعية . وفى آخرها الدلائل على وحدانيته وكامل قدرته ، فأشار إلى الأولى بقوله (وفرضناها) وإلى الثانية بقوله : (وأنزلنا فيها آيات بينات) .

والفائدة في كل هذا اتقاء المحارم والبعد عنها ومعرفة الله المعرفة التي تجعل المرء يخضع لجلاله وعظيم سلطانه ، ويشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل أوكثر ، فإذا تم له ذلك صلحت نظم الفرد ونظم المجتمع وسادت السكينة والطمأنينة بين الناس .

الزَّانيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةِ وَلاَ تَأْخُذْ كُمْ إِللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) .

#### عةوبة الزنا الدنيوية

الزانی وانزانیة إما أن کمونا محصنین : أی متزوجین ، أو غیر محصنین : أی غیر متزوجین .

#### عقوبة المحصنين

إن كان الزانيان محصنين واستوفيا الشروط الآتية ، وهي أن يكونا بالغين عاقلين حرين مسلمين متزوجين بعقد نكاح صحيح \_ وجب رجمهما : أي رميهما بالحجارة حتى بموتا ، ويكون ذلك في حفل عام للمسلمين ليعتبر سهما غيرها.

وقد ثبت هذا بالسنة المتواترة ورواه الثقات عن النبي صلى الله عليه وسم ، فقد رواه أبو بكر وعمر وعلى وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخُدْرى وأبو هر يرة وزيد ابن خالد و بُركيدة الأسلمي في آخرين من الصحابة ، وجاء في رواياتهم أن رجلا من الصحابة يسمى ماعزا أقر بالزنا فرجم ، وأن امرأتين من بني لحم و بني عمد أقرت بالزنا فرجمة على مشهد من الناس ومرأى منهم .

#### عقوبة غير المحصنين

إن كان الزانيان غير محصنين فالعقو لة مائة جلدة بحضرة جمع من المسمين كما بينته الآية ليفتضح أمرهما كما تقدم ذلك .

#### طريق إثبات الزنا

يثبت الزنا بأحد أمور ثلاثة :

- (١) الإقرار به وهذا هوالطريق الذي ثبت به الزنا فى الإسلام ، و به أوقع النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته العقو بة على من زنى .
  - (٢) الحبل للمرأة بلا زوج معروف لها .
  - (٣) شمهادة أربعة من الشهود يرونهما وهما ملتبسان بالجريمة .

# عقوبة الزنا الأخروية

تقدم أن بينه المساوى والأضرار التى تنشأ من الزانا للأفراد والجماعات فى الدنيا ، وعدينا أن نذكر هنا حكمه الأخروى فنقول : اتفقت الأمة على أن الزانا من أكبر الآثام ، وأنه من الذنوب التى شدد الدين فى تركها ، وأغلظ فى العقو بة على فعلها ، وجاء فيه من النصوص مالم يأت فى غيره مما حرم الله ، فقد قرن بالشرك فى قوله : ( وَ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَ آخَرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّهُ اللهُ عَرَّمَ الله إلا يَا اللهِ عَلَى اللهِ إِلْمَ يَا اللهِ يَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وروى عن حذيفة أن النبى صلى الله عليه وسلم فال : « يا معشر الناس انقوا الزن فإن فيه ست خصال ، ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة ، أما التى فى الدنيا فيذهب البهاء و يورث الفقر و ينقص العمر ، وأما التى فى الآخرة فسخط الله سبحانه و مالى وسوء الحساب وعذاب النار » .

وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله ، أى الذنب أعظم عدد الله ؟ قال أن تجعل لله ندًا وهو خلقك ، قلت ثم أيَّ ؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك ، قلت ثم أيُّ ؟ قال وأن تزنى بحليلة جارك ، فأنزل الله تصديقها : «وَالَّذِينَ لاَيدُعُونَ مَعَ الله إِلهَ آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله ُ إِلاَّ بِالحُقِّ وَلاَ يَوْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله ُ إِلاَّ بِالحُقِّ وَلاَ يَزْنُونَ » .

# الإيضاح

(الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة) أى من زنى من الرجال أو زنت من النساء وهما حران بالغان عاقلان غير محصنين بزوجين فاجلدواكلا منهما مائة جلدة عقو بة له على ما أتى من معصية الله .

(ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) أي ولا تأخذكم بهما رحمة ورقة في حكم

الله ، فتعطلوا الحدود أو تخففوا الضرب ، بل الواجب عليكم أن تتصلبوا فى دين الله ولا يأخذكم اللين والهوادة فى استيفاء الحدود ، وكنى برسول الله أسوة فى ذلك إذ يقول : « لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

( إن كنتم نؤمنون بالله واليوم الآخر ) أى إن كنتم نصدقون بالله ربكم وأنكم مبعوثون للحشر ومجازَوْن بالثواب والعقاب . فإن من كان مصدقا بذلك لايخالف أمر الله ونهيه خوف عقابه على معاصيه .

وفي هذا تهييج و إغضاب لتنفيذ حدود الله و إقامة شريعته .

( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) فإنهما إذا جارا بمحضر من الناسكان ذلك أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهما والزيادة في تأنيبهما على ما فعلا .

والطائفة: الأربعة فصاعداكما روى عن ابن عباس، وعن الحسن: عشرة فصاعدا.

الزَّانِي لاَ يَنْكِيحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهاَ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُها

# المعنى الجملي

قال مجاهد وعطاء: قدم الهاجرون المدينة وفيهم فقراء نيس لهم أموال ولاعشائر وبالمدينة نساء بغايا يكرين أنفسهن وهن بومئذ أخصب أهل المدينة عيشا، ولكل منهن علامة على بابها للتعريف عن نفسها والإعلان عن أمرها، وكان لايدخل عليهن إلا زانٍ أو مشرك، فرغب في كسبهن ناس من فقراء المسلمين وقالوا نتزوج بهن إلى أن يغنبنا الله عنهن ، فاستأذوا رسول الله صلى الله عبيه وسلم فنزلت الآية.

# الإيضاح

(الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لاينكرجها إلا زانٍ أو مشرك) أى إن الفاسق الفاجر الذي من شأنه الزنا والفسق لايرغب في نكاح الصوالح من اللساء

و إنما يرغب فى فاسقة خبيثة أو فى مشركة مثلها ، والفاسقة المستهترة لايرغب فى نكاحها الصالحون من الرجال ، بل ينفرون منها ، و إنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة ، ولقد قالوا فى أمثالهم : إن الطيور على أشكالها تقع .

ولا شك أن هذا حكم الأعم الأغلبكما يقال: لايفعل الخير إلا الرجل التقى، وقد يفعل الخير من ايس بتقى، فكذا هذا فإن الزانى قد ينكح المؤمنة العفيفة، والزانية قد ينكحها المؤمن العفيف.

( وحرّم ذلك على المؤمنين ) أى إن نكاح المؤمن المتسم بالصلاح ، الزانية ورغبته فيها واندماجه فى سلك الفَسَقة المشهورين بالزنا \_ محرم عليه لما فيه من التشبه بالفُسّاق ومن حضور مواضع الفسق والفجور التى قد تسبب له سوء القالة واغتياب الناس له ، وكم فى مجالسة الفساق من التعرض لاقتراف الآثام ، فما بالك بمزاوجة الزوانى والفجار ، وجاء فى الخبر « من حام حول الحمى وشك أن يقع فيه » .

# حكم قذف غير الزوجة من النساء

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمَ ۚ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةَ شُهِدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ۚ عَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) عَمَا نِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلاَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥) .

# شرح المفردات

المراد بالمحصنات هنا : العفيفات الحرائر البالغات العاقلات المسلمات .

# المعنى الجملي

بعد أن نفّر سبحانه من نكاح الزانيات و إنكاح الزانين و بيّن أن ذلك عمل لا يليق بالمؤمنين الذين أشر بت قلوبهم حب الإيمان والتصديق برسله ـ نهى هنا

عن رمى المحصنات به وشدد فى عقو بته الدنيوية والأخروية ، فجعل عقو بته فى الدنيا الجلد وألا نقبل له شهادة أبدا ، فيكون ساقط الاعتبار فى نظر الناس مىغى انقول لا تسمع له كلة ، وجعل عقو بته فى الآخرة العذاب المؤلم الموجع إلا إذا تاب إلى الله وأناب وأصلح أعماله فإنه يزول عنه اسم الفسوق وتقبل شهادته .

# الإيضاح

( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأر بعة شهداء فاجادوهم تمانين جلدة ) أى إن الذين يشتمون العفيفات من حرائر المسمين فيرمونهن بانزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن به من ذلك بأر بعة شهداء عدول يشهدون بأنهم رأوهن يفعلن ذلك \_ فاجلدوهم تمانين جدة جزاء لهم على ما فعلوا من ثلم الأعراض وهتك الستر دون أن يكون ذلك بوجه الحق .

( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) أى ردوا شهادتهم ولا تقبلوها أبدا في أيّ أمر من الأمور .

ثم بین سوء حالهم عند ر بهم بقوله :

( وأولئك هم الفاسقون ) أى وأولئك هم الخارجون عن طاعة ربهم إذ أنهم فسقوا عن أمره وركبواكبيرة من الكبائر باتهامهم المحصنات الغافلات المؤمنات كذبا و بهتانا ؛ كما قال حسان يمدح أمّ المؤمنين عائشة :

حَصان رزانُ ما تُزنَ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل (۱) وهم إن كانوا صادقين فقد هتكوا ستر المؤمنات وأوقعوا السامعين في شك من أمرهن دون أن يكون في ذلك فائدة دينية ولا دنيوية لهم ، وقد أمرنا بستر العرض إذا لم يكن في ذلك مصلحة في الدين .

 <sup>(</sup>۱) حصان : عفیفة ، ورزان : حصیفة الرأی ، وتزن " : نتهم ، وربة : أی شك فی عرصها ، وغرنی : جائمة ، والمراد أنها لاتغتاب النساء كما هو شأن المرأة .

( إلا الذين تاجِا من بعد ذلك وأصلحوا ) أى إلا الذين رجعوا عما قالوا وندموا على ما تكلمو من بعد ما اجترحوا ذلك الإثم وأصلحوا حالهم .

وقد اختلف فى هذا الاستثناء ، أيعود إلى الجملة الأخيرة فترفع التوبة الفسق فحسب ، ويبقى مردود الشهدة دائما وإن تاب ؟ وإلى هذا ذهب من السلف القاضى شريح وسعيد بن جُهير وأبر حنيفة ، أم يعود إلى الجملتين الثانية والثالثة ، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيَّب وجماعة ، ف السلف ، وهو رأى مالك والشافعي وأحمد ، وعليه فتقبل شهادته ويرنفع عنه حكم الفسق .

ثم ذكر علة قبول التو بة فقال :

( فإن الله غفور رحيم ) أى فإن الله ستار لذنو بهم التى أفدموا عليها بعد أن تابوا منها ، رحبم بهم فيزيل عنهم ذلك العار الذى لحقهم بعدم قبول شهادتهم وصمهم بميسم الفسوق الذى وصفوا به .

# حكم قذف الرجل زوجه

وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءِ إِلاَّ أَنْهُسَهُمْ . فَشَهَادَةُ أَلَا أَنْهُسَهُمْ . فَشَهَادَةُ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَّادِقِينَ (٦) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ اَهْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادات بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادات بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الطَّادِقِينَ (٩) وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ كَانَ مَنَ الطَّادِقِينَ (٩) وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَأَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَالْكُولُولُولُولُولُولُ اللهُ ا

# شرح المفردات

يرمون: أى يقذفونهم بالريبة وتهمة الزنا، ولعنة الله: الطرد من رحمته، ويدرأ: أى يدفع، والعذاب: الحد، وغضب الله: سَخَطُه والبعد من فضله و إحسانه.

#### المعنى الجملي

بعد أن بين سبحانه حكم قاذف الأجنبيات بالزنا وذكر أنه لا يعنى القاذف عن العقو بة إلا إذا أتى بأر بعة شهداء \_ ذكر هنا ما هو فى حكم الاستثناء من ذلك، وهو قذف الزوجات، فإن الزوج القاذف يعنى من الحد إذا شهد الشهادات المبينة في الآية، لأن في تكليف الزوج إحضار الشهود إعنانا له و إحراجا، ولما يلحقه من الغيرة على أهله ثم كظم الغيظ، إذ لا يجد مخلصا من ضيقه.

روى عن ابن عباس أنه قال: « لما نزل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الخ فل عاصم بن عدى الأنصارى : إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا على بطن امرأته فإن جاء بأر بعة رجال يشهدون بذلك ، فقد قضى الرجل حاجته وخرج ، وإن قتله قتل به ، وإن قال وجدت فلانا مع تلك المرأة ضرب ، وإن سكت سكت على غيظ، اللهم افتح .

وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويمر وله امرأة يقال لها خَوْلة بنت قيس ، فأتى عويمر عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن سحماء على بطن امرأتى خولة ، فاسترجع عاصم وأتى رسول الله صلى الله عديه وسلم فقال يارسول الله ماأسرع ما بتليت بهذا فى أهل بيتى ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما ذاك ? قال أخبرنى عويمر ابن عمى أنه رأى شريك بن سحماء على بطن امرأته خولة ، وكان عويمر وخولة وشريك كلهم بنو عم عاصم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم جميعا وفل لعويمر انقى الله فى زوجتك وابن عمك ولا تقذفها ، فقال : يارسول الله أقسم بالله إنى رأيت شريكا على بطنها و إنى ماقر بتها منذ أر بعة أشهر و إنه حبلى من غيرى ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : انقى الله ولا تخبرى إلا بما صنعت ، فقالت يارسول الله : إن عويمرا رجل غيور و إنه رأى شريكا يطيل النظر إلى و يتحدث يارسول الله : إن عويمرا رجل غيور و إنه رأى شريكا يطيل النظر إلى و يتحدث غملته الغيرة على مافال ، فأنزل الله هذه الآية ، فأمر رسول الله صلى الله عايه وسلم غملته الغيرة على مافال ، فأنزل الله هذه الآية ، فأمر رسول الله صلى الله عايه وسلم

فنودى (الصلاة جامعة) فصلى العصر ثم فال لعو يمر: قم وقل أشهد بالله إن خولة لزانية و إنى لمن الصدقين ، ثم فال : قل أشهد بالله إنها حبلى من غيرى و إنى من الصادقين و إنى لمن الصادقين ، ثم قال : قل أشهد بالله إنها حبلى من غيرى و إنى من الصادقين ثم فال : قل أشهد بالله إنها زانية و إنى مافر بتها منذ أر بعة شهور و إنى لمن الصادقين ثم قال : قل لعنة الله على عو يمر (يعنى نفسه) إن كان من الكاذبين فيا قال ، ثم قال : اقعد ، وقال لخولة : قومى فقامت وقالت أشهد بالله ما أنا بزانية و إن عو يمرا زوجى لمن الكاذبين ، وقالت فى الثانية : أشهد بالله ما رأى شريك على بطنى و إنه لمن الكاذبين ، وقالت فى الثانية : إنى حبلى منه ، وقالت فى الرابعة أشهد بالله والنه فى الرابعة أشهد بالله على خولة إن كان عو يمر من الصادقين فى قوله ، فقرق رسول الله بينهما » .

« وفى رواية عن ابن عباس : أنها حين كانت تؤدى الشهادة الخامسة قالوا إنها الموجبة التى توجب عليك العذاب فتدكمات ساعة وهمت بالاعتراف ، ثم قالت والله لا أفضح قومى فشهدت فى الخامسة كما تقدم ، فقضى رسول الله صلى الله عبيه وسلم بالتفريق بينهما وألا يدعى ولدها لأب ، وأن لامسكن لها عليه ولامؤنة ، من أجل أنهما يفترفان مرز غير طلاق ولا وفاة » فصار هذا سنة المتلاعنين وسمى عملهما (اللهان والملاعنة).

وفى رواية « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابصروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ، و إن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةٌ (سحلية) فلا أراه إلا كاذبا فجاءت به على النعت المكروه » .

#### الإيضاح

( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عديه إن كان من الكذبين)

أى والأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم بصحة ماقذفوهن به من الفاحشة ، فعلى كل منهم أن يشهد أربع شهادات إنه لصادق فيم رحاها به من الزنا ، والشهادة الخامسة أن العنة الله عليه إن كان من الكاذبين في التهمها به .

(ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) أى ويدفع عنها العقوبة الدنيوية وهي الحد أن تحلف بالله أربعة أيمان إن زوجها الذي رماها بما رماها به من الفاحشة لل الكاذبين في قال ، والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقا فيا الهمها به .

وخُصتِ الملاعِنة بأن تخمَس بغضب الله عديها نغليظا عديها ، لأنها هي سبب الله عور ومنبعه بخديعتها و إطماعها الرجل في نفسها .

و بعد أن ذكر حكم الرامى المحصنات وللأزواج بين أن فى هذا نفضلا بعباده ورحمة بهم فقال :

(واولاً فضل الله عليكم ورحمته وأن الله و اب حكيم) أى ولولا نفضله سبحانه عليكم ورحمته بكم وأنه قابل لتو بتكم في كل آن وأنه حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ماشرعه اكم من اللمان \_ لفضحكم وعاجلكم بالعقو بة ولكنه ستر عليكم ودفع عنكم الحد باللمان ، إذ لو لم يشرع لكم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن قرائن الأحوال تدل على صدقه ، لأنه أعرف بحال زوجه ، وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الفضيحة ، ولو جمل شهادته موجبة لحد الزنا عليها لأهمل أمرها وكثر افتراء الزوج عديها لضغينة قد تكون في نفسه من أهالها ، وفي كل هذا خروج من سبق الحكمة والفضل والرحمة ، ومن ثم جعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدها دارئة عنه العقو بة الدنيوية ، وإن كان قد ابتلى الكاذب منهما في تضاعيف شهادته بأشد مما درأه عن نفسه وهو العقاب الأخروى .

النور]

# حديث الإفك على أم المؤمنين عائشة

إِنَّ الَّذِينَ جَاءِوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ َ بَلْ هُوَ خَيْرْ لَكُمْ ، لِكُلِّ امْرِيَّ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإَثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١) لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ۚ أَنْفُهِمِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكَ مُبِينَ (١٢) لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمَ ۚ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُولَٰ كِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣) وَلَوْ لَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّـكُمْ فِمَا أَفَضْتُمُ ۚ فِيــــهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٤) إِذْ تَلَقُّو لَهُ بِٱلْسِنَتَكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَ اهِكُمْ مَالَيْسَ لَـكُمْ بهِ عِلْمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلاَ إِذْ سَمِ مُتُمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بَهَذَا ، سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهٰتَانْ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُ كُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِلشَّلَهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَـكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا كَلَمُمْ عَـــذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلاَ فَصْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَءُوفْ رَحِيمْ (٢٠) يِنا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،وَمَنْ يَلَّبَـعُ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر ، وَلَوْ لاَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَـكِنَّ اللَّهَ يُزَكَى ِّ مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١) وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ، أَلاَ تُحِبِّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ لَـكُمْ وَاللهُ غَفُورْ رَحِيمْ (٢٢) .

## شرح المفردات

الإفك: أبلغ الكذب والافتراء ، والعصبة: الجماعة، وكثر إطلاقها على العشرة فما فوقها إلى الأربعين ، وقد عدت عائشة منها المنافق عبد الله بن أبى بن سلول وقد تولى كبره وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضى الله عنها وزوج طلحة ابن عبيد الله ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت ، كبره ( بكسر الكاف وضمها وسكون الباء ) أى معظمه فقد كان يجمعه ويذيعه ويشيعه ، ( لولا ) كلة بمعنى هلا تفيد الحث على فعل مابعدها، مبين: أى ظاهر مكشوف ، أفضته: أى خضته في حديث الإفك ، تلقونه : أى تتقونه و يأخذه بعضكم من بعض ، يقال نلقي القول وتلقنه وتلقفه ومنه « فَتَكَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمات » سبحانك : تمجب بمن تفوه به ، بهتان : أى كذب يبت سامعه و يحيره الفظاعته ، يعظكم : أى بنصحكم، تشيع : أى بتتشر ، الفاحشة : الخصلة المفرطة في القبح وهي الزنا ، وخطوات واحدها خطوة (بالضم) ما بين القدمين من المسافة ، ويراد بها نزغات الشيطان ووساوسه ، والمنكر : ما تفكره النفوس فتنفر منه ، ذكا : أى طهر من دنس الذوب ، ولا يأتل : أى ما يخلف ، الفضل : الزيادة في الدين ، السعة : الغني .

## المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه حكم من قذف الأجنبيات وحكم من قذف الزوجات \_ ذكر فى هذه الآيات العشر براءة عائشة أم المؤمنين مما رماها به أهل الإفك والبهتان من المنافقين ، صيانة امرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومجمل القصص ما رواه البخارى وغميره عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة فالت .

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها استصحبها، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي ( نصيبي ) فخرجت معه بعد نزول آية الحجاب فحُمَّمت في هودج فسرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المدينة نزلنا منزلا ثم نودي بالرحيل ، فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش ، فلما قضيت شأني أَقْبِيتَ إِلَى رَحَلَى ، فَلَمُسَتَ صَدْرَى فَإِذَا عَقِدْى مِنْ جِزْعَ ظَفَارِ قَدْ انقَطْعُ فَرَجِعَتْ فالتمسته فحبسني ابتغاؤه ، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيرى وهم يحسبون أنى فيه لخفتي فلم يستنكروا خفة الهودج وذهبوا بالبعير ووجدت عقدى بعد ما استمر الجبش ، فجئت مدرَلهم وايس فيها داع ولا مجيب ، فتيممت ملزلي وظننت أنهم سيفقدونني ويعودون في طلبي ، فبينا أناجالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن الْمُعَطَّلَ الشُّلَمِي من وراء الجيش ، فلما رآني عرفني فاستيةظت باسترجاعه ، فخمّرت وجهي بجلبابي ووالله مانكامت بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته فوطئ على يديها ، فقمت إليم: فركمتها وانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعــد أن نزلوا في نحر الظهيرة ، وافتقدنی الناس حین نزلوا وماج القوم فی ذکری ، فبینا الناس کذلك إذ هجمت عليهم فحاضوا في حديثي فهلك من هلك ، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك ، و يريبني في وجهي أنى لا أعرف من رسول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي ، إنما يدخل فيسم ثم يقول : كيف تيكم ؟ فذلك يريبني ولا أشعر بالشر ، حتى خرجت بعد ما نقهت ، وخرجت مع أم مِسْطَح قِبَل ( المناصع ) وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل قبل أن تتخذ الـكُنفُ قريبا من بيوتنا ، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية ، وكنا نتأذي بالكنف أن.

أن تتخذها عند بيوتنا ، فاطلقت أنا وأم مسطح ( هي ابنة أبي رُهُم بن الطلب بن عبد المطلب بن عبد مدف ، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق ) قبل بيتي حين فرغنا من شأننا ، فعثرت أم مسطح في مِراطها فقالت : تعس مسطح ، فقلت أتسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ فقالت : أَيْ هَنَتَاهْ أُولَم تسمعي ما قال ؟ قلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضى ، فلما رجعت إلى منزى ودخل على" رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال كيف تيكم ؟ قلت أتأذن لى أن آتى أُ هِيَّ ؟ قال نعم ، قالت وأن حينئذ أريد أن أستثبت الخبر من قبالهما ، فجئت أُجِيٌّ فَقَلْتَ لَأْمِي : أَي أَمْنَاهُ ، مَاذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ لَهُ أَ: فَقَالَتَ : أَيْ بُنُيةً هُوُّ نَي عليك ، فوالله قلما كانت امرأة أط وضيئة عند رجل يحبها ولهـا ضرائر إلا أكثرن عديها : قالت قلت سبحان الله ، أو قد تحدت الناس بهذا و بلغ رسول الله صلى الله عليمه وسلم أ قالت نعم ، قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لايرقًا لى دمم ولا أكتحل بنوم ؟ ثم أصبحت فدخل على " بو بكر وأنا أبكى، فقال لأمي مايبكيه، ذ فالت: لم تكن علمت ما قيل لها ، فأكب يبكي ، فبكي ساعة شم فال: اسكتى يا بَنْية ، فبكيت يومى ذلك لايرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم ، ثم بكيت ليلى المقبل لايرقاً لى دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظن أبواى أن البكاء سيفدق كبدى ، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استنبث الوحى يستشيرها في فراق أهله ، قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله و بالذي في نفسه من الود ، فقال : يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلَّا خيرًا ، وأما على ققال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، و إن تسأل الجارية ( يعنى بَرِيرة ) تَصْدُقُكُ ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: هل رأيتِ من شيء يريبك من عائشة؟ قالت: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتى الدواجن فتأكله ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرمه فاستعذر من

عبد الله بن أبيٌّ فقال وهو على المنبر: يا معشر السامين من يعذِّرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي ، فقام سعد بن مُعاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذ ِرك يا رسول الله إن كان من الأوس ضر بنا عنقه ، و إن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عُبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحًا ولكن احتملته الحِيَّة ، فقال أيْ سعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ، ولوكان من أهلك ما أحببت أن يقتل ، فقام أُسَيد بن حُضَير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عُبادة ، كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم على المنبر، فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا، ثم أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبويّ ، فبينها هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علىٌّ امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي ، قالت فببنا نحن على ذلك دخلُّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس عندى ولم يجس عندى منذ قيل ماقيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء ، قانت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وو بى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ، فلمــا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قَلَص دمعي حتى ما أحس منه دمعة ، قلت لأبي : أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال ، قال والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت لأمى : أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت فقنت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن ، إنى والله قد عرفت أن قد سمعتم بهـــذا حتى استقر في أنفسكم حتى كدتم أن تصدقوا به، فإن قلت لكم إنى بريئة (والله يعلم أنى بريئة) لاتصدقوني

بذلك ، ونئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة لتصدقُنَّى ، وإنى والله لا أجد لى ولكم مثلا إلاكما قال يوسف: «فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ» نم تولیت فاضطجعت علی فراشی وأنا والله أعلم أنی بر یئة وأن الله سیبرئنی ببراءتی ، ولكني والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلي ، ولشأنيكان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ، ولكنى كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها ، قالت والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج مر البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه ، فأخذه ماكان يأخذه من البُرَحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي ينزل عليه ، فالت : فلما سُرّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ،كان أول كلمة نكلم بها أن قال : أبشري يا عائشة، إن الله قد برأك ، فقالت لى أمى قومى إليه ، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي ، فأنزل الله : « إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْافْكِ غَصْبَةَ مِنْكُمْ » العشر الآيات كلها ، فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لفرابته وفقره : والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعــد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله : «وَلاَ يَأْلَى أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ \_ إلى قوله \_ غَفُورْ رَحِيمٌ » فقال أبو بكر: إنى لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، وقال لا أنزعها منه أبدا .

هانت عائشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمرى وما سمعت ، فقالت يا رسول الله : أحمى سمعى و بصرى ، والله ما رأيت إلا خيرا .

قالت عائشة: وهى التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حُمْنَة تحارب لها، فها حَكت فيمن هلك». وكان مسروق إذا حدث عن عائشة يقول : حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من السماء .

#### الإيضاح

( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) أى إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان جاعة منكم أيها المؤمنون تعاونوا وأجمعوا أمرهم على إعلانه و إذاعته بين الناس لمقاصد لهم أخفوها والله عليم بما يفعلون .

وفى التعبير ( بعصبة ) بيان أن هؤلاء شرذمة قليلون وأنهم هم الذين ينشرونه ، لا أنهم عدد كثير من الناس .

( لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ) أى لانظنوا أن فيه فتنة وشرا ، بل هو خير لكم لا كتسابكم به الثواب العظيم ، لأنه كان بلاء مبينا ومحنة ظاهرة ، واظهور كرامتكم على الله بإنزال قرآن يتلى مدى الدهر فى براءتكم وتعظيم شأنكم ، ولما فيه من تهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيرا ، إلى نحو ذلك من الفوائد الدينية والآداب التى لاتخفى على من تأملها .

ثم ذكر عقاب من اجترحوه ـ كل منهم بقدر ماخاض فيه فقال:

(لكل امرى منهم ما اكتسب من الإثمم) أى لكل امرى منهم جزاء ماجترح من الإثم بقدر ماخاض فيه ، فإن بعضهم تكلم ، و بعضهم ضحت كالمسرور الراضى بما سمع ، و بعضهم أقلَ و بعضهم أكثر .

(والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) أى والذي تحمل معظم ذلك الابتم منهم وهو عبد الله بن أبيّ (عليه اللعنة) له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فبإظهار نفاقه على رموس الأشهاد ، وأما في الآخرة فبعذاب لايقدر قدره إلا العليم الحكيم .

وقد كان هو أول من اختلقه لإمعانه في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

وقال الضحائ: الذي تولى كبره حسان ومسطح فجلدها صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عذرها وجد معهما امرأة من قريش، وإنما أضاف الكبر إليه لأنه ابتدأ بذلك القول، لاجرم حصل له من العقاب مثل ماحصل لكل من قال ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ».

ثم عاتب الله أهل الإيمان به فيما وقع فى أنفسهم من إرجاف من أرجف فى أمر عائشة وزجرهم بتسعة أمور:

(١) (ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفاك مبين ) أى هلا إذ سمعتم مافال أهل الإفك في عائشة ظننتم بمن اتبهم بذلك خيرا ، الأن الإيمان يحملكم على إحسان الظن ويكفكم عن إساءتكم أنفسكم أى أمثالكم من المؤمنين الذين هم كأنفسكم كما فال « وَلاَ تَمْوزُوا أَنْفُسَكُمْ » وقال « إِذَا دَخَلتُم بيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ » وهلا قلتم حينئذ هذا كذب ظاهر مكشوف ؟ فإن بيُوتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ » وهلا قلتم حينئذ هذا كذب ظاهر مكشوف ؟ فإن الذي وقع لم يكن فيه مايرتاب منه \_ ذاك أن مجبى أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان وقت الظهيرة والجيش أجمعه يشاهد ذلك ، ورسول الله بين أظهرهم ينفى كل شك ، وإنما قيل ماقيل لحسد في القلوب كامن ، و بغض في النفس مكتوم .

ثم علل سبحانه كذب الآفكين وو بخهم على مااختلقوه وأذاعوه بقوله:

(٢) (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) أى هلا جاء الخائضون فى الإفك بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ماقالوا وما رموها به.

( فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) أى فحين لم يقيموا بينة على ماقالوا فأولئك المفسدون هم الكاذبون في حكم الله وشرعه .

(٣) (ولولا فضل الله عليكم ورحمته فىالدنيا والآخرة لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيم) أى ولولا تفضله سبحانه عليكم فى الدنيا بضروب النعم التى من أجلها الإمهال للتو بة ، ورحمته فى الآخرة بالعفو بعد التو بة \_ لعجل لكم العقاب فى الدنيا من جراء ماخضتم فيه من حديث الإفك والبهتان.

ثم بين سبحانه وقت حلول العذاب الذي كآنوا يستحقونه لولا الفضل والرحمة وله :

(٤) (إذ تنقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) أى ولولا تفضله ورحمته لمسكم ذلك العذاب وقت تنقيكم مأفضتم فيه من الأفك وأخذ بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه ، وقولكم قولا بالأفواه دون أن يكون له منشأ في القلوب يؤيده ، وظنكم إياه هينا سهلا لايعبا به ، وهو من العظائم والكبائر عند الله .

وخلاصة ذلك \_ إنه وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام وعلق مسالعذاب العظيم بها:

- (١) تلقى الإِفْكُ بالأَلسنة ، فقد كان الرجل يلقى أَخَاهُ فيقول له ماوراءك ،
- فيحدثه حديث الأفك حتى شاع وانتشر حتى لم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه ، فهم قد فعاوا جهد المستطاع في نشره .
- (ت) إنه قول بلا روية ولا فكر ، فهو قول باللسان لايترجم عما في القلب ، إذ ليس هناك علم يؤيده ولا قرائن أحوال وشواهد تصدقه .
- (ح) استصغارذلك وحسبانه مما لايؤ به له ، وهو عند الله عظيم الوزر، مستحق نشدىد العقو ية .
- (ه) (ولولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لفا أن نتكلم بهذا ، سبحانك هذا بهتان عظيم ) أى وهلاحين سمعتموه ممن بدأ بهوانتحله أوممن تابعه فى القول قلتم تكذيبا له وتهو يلا لشأن ما ارتكبه من الجُرْم : لا يحل لفا أن نتكلم بهذاولا ينبغى لفا أن نتفوه به سبحانك رب مداكذب صراح يحير السامعين أمره لما فيه من جرأة على بيت كريم شهير بالعفاف والطهر ، ولما فيه من مس عرض ذلك البيت المقدس ، بيت النبوة الذي هو فى الذروة العليا من الإجلال والاحترام وعظيم المكانة ؛ و إذا جاز الخوض فيه على هذه الشاكلة فماذا يبق للمؤمنين بعديّد ؟ أفليس هؤلاء هم الأسوة الحسنة ، و ينبوع الطهر ومنهم يقتبس المؤمنون فضائل الدين وشريف الأخلاق ؟

و إنا لنبرأ إليك ربنا منه وأن تلوكه ألسنتنا وأن يحمل الهواء تلك النبرات الصوتية لتصل إلى أسماعنا ، كما نبرأ إليك ربنا من كل أفّاك أثيم سولت له نفسه أن يكون الوسيلة في انتشار هذا القول الكاذب بين المؤمنين .

وخلاصة هذا \_ تنزه ربنا أن يرضى بظلم هؤلاء القاذفين وألا يعاقبهم على عظيم ماارتكبوا وعلى كبير مااجترحوا من الإثم والفسوق ، وأن توسم زوج نبيه بالفجور ، والعقل والدين يمنعان الخوض فى مثل هذا ، لأن فيه إيذاء للنبى صلى الله عليه وسلم والله يقول « إِنَّ الَّذِينَ يُونُذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّنْيا والآخِرة » ولأن فيه إشاعة الفاحشة التي أمر الله بسترها ، ولأن في إظهار محاسن الناس وترك معايبهم تخلقا بأخلاق الله وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « تخلقوا بأخلاق الله ».

ثم حذرعباده المؤمنين أن يعودوا لمثل هذا فقال :

(٦) (يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) أى يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الدنب وكبير هذا الجُرَّم، وأن فيه النكال والعقاب بالحد في الدنيا، والهذاب في الآخرة، كي لا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم من أهل الإيمان تتعظون بعظات الله، وتأتمرون لأمره وتنتهون عما نهاكم عنه.

وفي قوله : ( إن كنتم مؤمنين ) إيماء إلى أن الإيمان لايمنع من فعل هذا .

(ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) أى ويفصل الله لكم في كتابه آيات التشريع ومحاسن الفضائل والآداب، وهو العليم بكم ، لا يخفى عليه شيء منها ، فيجازى الحسن منكم بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، الحكيم في تدبير شئونكم وفي كلفكم به مما قيه سعادتكم في معاشكم ومعادكم ، و به تسمو نفوسكم وترقى إلى عالم الأرواح وتكونون خير الأمم في سياسة الشعوب وعمارة الأرض و إقامة ميزان العدل بين أفرادها «وَعَدَ اللهُ الذينَ آمَنُوامِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَالَ لَيَسْتَخْلَفَنَهُمُ فِي الْأَرْض » ولقدصدق الله وعده وعمر أسلافنه الأولون ما كان معروفا في ذلك الحين و بثوا فيه فضائل الدين وسماحته

حتى صاروا مضرب الأمثال ، فلما انحرفوا عن الصراط السوى والنهج القويم تقمص ظلهم وذهب ريحهم وصاروا أذلاء مستعبدين بعد أن كانوا السادة الحاكمين ، ولله الأمر من قبل ومن بعد .

ولماً كان من أنفع المواعظ بيان مايستحقه المذنب من العقاب على جُرْمه بيَّنَ ذلك بقوله :

(٧) (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) أى إن الذين يحبون أن يذيع الزنا فى المحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات ، لهم عذاب موجع فى الدنيا بإغامة الحد عليهم واللعن والذم من الناس، وفى الآخرة بعذاب النار وبئس القرار.

وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال « لمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر مانهى الله عنه » وعنه عليه السلام أنه قال : «لايستر عبد مؤمن عورة عبد مؤمن إلا ستره الله يوم القيامة ، ومن أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة ».

( والله يعلم وأنتم لاتعلمون ) فردوا الأمور إلى ربكم ترشدوا ، ولا ترووا ما لاعلم الكه به ، ولا سيا حلائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكوا .

ثم كرر فضله ورحمته على عباده للمنة عليهم بترك المعاجلة بالعقاب فقال :

(٨) (ولولا فضل الله عبيكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم) أى ولولا أن الله تفضل عليكم وأبقاكم بعد الخوض فى الإفك ومكنكم من التلافى بالتوبة لهلكتم، الكنه لرأفته بعباده لايدع ما هو أصلح للعبد و إن جنى على نفسه.

و بعدئذ حذر عباده من اتباع وساوس الشيطان فقال :

(٩) ( يأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) أى يأيها الذين صدقوا الله ورسوله لاتسكوا سبل الشيطان وطرقه ، ولا تقتفوا آثاره بإشاعتكم الفحشاء في الذين آمنوا و إذاعتكموها فيهم بروايتكم إياها عمن نقلها إليكم .

ثم ذكر سبب النهى ففال :

( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) أى ومن يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر ، فإنه لايأمر إلا بهما ، ومن هذا شأنه لاينبغى اتباعه ولاطاعته .

ثم أكد منته على عباده فقال:

( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ) أى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم بتوفيقكم المقو بة التى تمحو الذنوب وتغسل أدرانها ما طهر أحد منكم من ذنبه وكانت عاقبته النكال والوبال ، ولعاجلكم بالمعقوبة كم قال : « و كُو يُو اخذُ اللهُ النَّاسَ بظُلْم هِمْ مَا تَركَ عَلَى ظَهْرُ هَا مِنْ دَابَّةٍ » .

( ولكن الله يزكى من يشاء ) أى ولكن الله جنت قدرته يطهر من يشاء من خلقه بقبول تو بتهم من الله الذاوب التى اجترحوها تفضلا منه ورحمة كما فعل بمن سلم من داء النفاق ممن وقع فى حديث الإفك كحسان ومسلطح وغيرهما .

( والله سميع عليم ) أى والله سميع لما تقولون بأفواهكم من القذف و إثبات البراءة ، عليم بما فى قلو بكم من محبة إشاعة الفاحشة أوكراهتها ، ومجازيكم بكل ذلك .

وفى هذا حث لهم على الإخلاص فى التو بة والابتعاد جَهْد المستطاع عن المعصية وارتكاب الأوزار والآثام .

( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القر بى والمساكين والمهاجرين) أى ولا يحلف من كان ذا فضل وسعة منكم أيها المؤمنون بالله ، ألا يعطوا ذوى قرابتهم المساكين المهاجرين كمسطح ابن خالة أبى بكر الذى كان فقيرا وهاجر من مكة إلى المدينة وشهد مع رسول الله بدرا .

روى أن الآية نزلت فى أبى بكر رضى الله عنه حين حلف أن لاينفع مسطح ابن أثاثة بنافعة أبدا بعد ما فال فى عائشة ما فال .

ذاك أنه بعد أن أنزات براءة عائشة وطابت النفوس وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه ـ تفضل وله الحمد والمنة فعطّف الصديق على قويبه مسطح وكان ابنخالته وكان مسكينا لامالله وكان من المهاجرين في سبيل الله وقد زلق زاقة تاب الله عليه منه وضرب الحدَّ عليها .

( وليعفوا وليصفحوا ) أى وليتركوا عقو بتهم على ذلك بحرمانهم مماكانوا يؤتونهم قبل ذلك ، وليعودوا لهم إلى مثل الذي كان لهم عليهم من الإفضال .

ثم رغبهم في العفو والتفضل فقال:

( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) أى ألا تحبون أن يستر الله عليكم ذو بكم بإفضاله عبيكم ، والجزاء من جنس العمل ، فكما تغفر ذنب من ذنب إليك يغفر الله لك ، وكما تصفح يصفح الله عنك ، فينتذ قال الصديق : بلى والله تحب أن تغفر لنا ربّنا ، ثم رجع إلى مسطح ماكان يصله من النفقة وقال والله لا أنزعها منه أبدا .

( والله غفور رحيم ) أى والله غفور لذوب من أطاعه واتبع أمره ، رحيم له أن يعذبه على ماكان له من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من فعلها .

وفى هذا ترغيب عظيم فى العفو ووعد كريم عليه بالمغفرة من الذُّوب وحث على مكارم الأخلاق .

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ الْفَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَّذِينَ وَمُونَاتِ لُمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآَّذِينَ وَاللَّاخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ (٣٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسُنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِيهِمْ اللهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْدَامُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوفِيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الحَقَّ وَيَعْدَامُونَ أَنَّ اللهَ هُو الحَقُ اللّهِينُ (٢٥) .

## شرح المفردات

المحصنات: العفيفات، الغافلات: أى عن الفواحش وهن النقيات القعوب اللاتى لايفكرن فى فعلها، لعنوا: أى طردوا من رحمة الله فى الآخرة وعذبوا فى الدنيا بالحدة، دينهم: أى جزاءهم ومنه «كما تدين تدان» الحق: أى الثابت الذى يحق لهم لامحالة، أن الله: أى وعده ووعيده، الحق: أى العدل الذى لاجَوْر فيه.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر قصص أم المؤمنين عائشة وبين عقاب من اتهمها بالإفك وشديد عذابه يوم القيامة وأسهب فى هذا \_ أعقب ذلك ببيان حكم عام وهو أن كل من اتهم محصنة مؤمنة غافلة من الخنا والفجور \_ فهو مطرود من رحمة الله بعيد عن دار نعيمه معذب فى جهنم إلا إذا تاب وأحسن التو بة وعمل صالحا.

#### الإيضاح

( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ) أى إن الذين يتهمون بالفاحشة العفيفات الغافلات عنها المؤمنات بالله ورسوله \_ أبعدُوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم جزاء ما اقترفوا من جناياتهم ، فهم مصدر قالة السوء في المؤمنات و إشاعة الفاحشة بين المؤمنين والقدوة السيئة لمن يتكلم بها ، فعليهم وزرها ووزر من تكلم بها كا ورد في الحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ». ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بم كاوا يعملون ) أى ولهم ذلك العذاب الذي لا يقدر قدره يوم يجحدون ما اكتسبوا في الدنيا من الذنوب حين سؤالهم عنها ، فتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كاوا يعملون من قول أو فعل ، اف ينطقها الله بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر منها من أفاعيل صاحبها .

وَلِمُو الْآيَةَ قُولُهُ تَعَالَى : « وَقَالُوا لَجِنُودِهِمْ : لِمَ شَهَدْتُمْ عَلَيْنَا ؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ » .

عن أبى سعيد ألخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان يوم القيامة عُرِّف الكافر بعمله ، فيجحد ويخاصم ، فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك ، فيقول كذبوا ، فيقال أهلك وعشيرتك ، فيقول كذبوا ، فيقال احتفوا فيحتفون ، ثم يُصمّهم الله فتشهد عيهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ثم يدخلهم النار».

و يرى فريق من المفسرين أن الشهادة هنا ليست الشهادة باللسان ، بل شهردة الإثبات والبيان ، إذ كل ما يعمله الإنسان في الدنيا من قول أو فعل تنطبع له صورة على العضو الذي فعله ، فالكلمة يقولها تنطبع لها صورة على اللسان ، واليد التي تمتد لفعل شيء ، والرجل التي تخطو إلى عمل ، كل ذلك يحفظ على نفس الجارحة التي فعلته ، فما أشبه ذلك بالصور التي تؤخذ اليوم لأصابع المجرمين و بصات أيديهم وأرجاهم في قلم تحقيق الشخصية للرجوع إليها إذا دعت الحاجة إلى ضبط أولئك المجرمين ، فما ينطبع إذ ذاك على اللسان واليد والرجل يكون كافيا جد الكفاية في إثبات الجرم على أولئك المجرمين والطفاة الظالمين .

( يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق و يعلمون أن الله هو الحق المبين ) أى فى هذا اليوم يوفيهم الله جزاءهم على أعالهم و يعلمون أن ما كانوا يوعدون به فى حياتهم الدنيا من العذاب هو الحق الذى لاشك فيه و يزول عنهم كل ريبكان قد ألم بهم فى الدار الأولى .

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السبع المو بقات ، قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » رواه الشيخان .

قال صاحب الكشاف : ولو قلّبت القرآن كله وفتشت عما أوعد به العصاة

لم تر أن الله قد غفظ فى شيء تغليظه فى إفك عائشة رضوان الله عليها ، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك ، واستفظاع ما أقدم عليه ، على طرق مختلفة ، وأساليب مفتنة ، كل واحد منها كاف فى بابه ، ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث الكفى بها حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الآخرة بأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عميهم بمنا أفكوا و بهتوا وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الذى هم أهله اه .

اَلْمْبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ، وَالْخُبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانِ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَبِيثَانِ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبُونَ لَمُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمْ (٢٦) .

#### المعنى الجملي

بعد أن برأ سبحانه عائشة مما رميت به من الإفك، ثم ذكر أن رامى المحصنات الغافلات مطرود من رحمة الله \_ أردف ذلك بدليل ينفي الريبة عن عائشة بأجلى وضوح \_ ذاك أن السنة الجارية بين الخلق مبنية على مشاكلة الأخلاق والصفات بين الزوجين ، فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين ، ورسول الله من أطيب الطيبين ، فيجب كون الصديقة من أطيب الطيبات على مقتضى المنطق السليم ، والعادة الشائعة بين الخلق .

# الإيضاح

( الخبيثات للخبيثين ) أى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال لايتجاوزتهم إلى غيرهم .

( والخبيثون للخبيثات ) أى والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، لأن المجانسة من دواعي الألفة ودوام العشرة .

( والطيبات للطيبين ) أى والطيبات من النساء للطيبين من الرجال لما قدعرفت من الأنس بمن يحاكيك فى الصفات و يجانسك فى الفضل والكمال.

( والطيبون للطيبات ) أى والطيبون أيضا للطيبات منهن لايتجاوزونهن إلى من عداهن .

و إذا كان رسول الله صلى الله عديه وسلم من أطيب الأطيبين ، وخيرة الأولين والآخرين ، استبان أن الصديقة رضى الله عنها من أطيب الطيبات واستبان بطلان ما أشاعه المرجفون من أهل الإفك .

( أونئت مبرءون مما يقولون ) أى أوائك الطيبون والطيبات ومنهم صفوان وعائشة مبرءون مما يقول الخبيثون والخبيثات من النساء .

( لهم مغفرة ورزق كريم ) أى لهم مغفرة عن ذوبهم التى اقترفوها من قبل ، ورزق كريم عند ربهم في جنات النعيم .

(تنبيه) هذه الآية الكريمة تشرح الغرائز والطباع وتبين أن الإنسان بل هذا الوجود لاتلاؤم بين أجزائه إلا بصفات متناسبة ، فالكرة الأرضية متجاذبة الأجزاء وكرة الهواء مطيعة لمجموعها لما بينها من تناسب وتشابه في الصفات، وهكذا أخلاق الناس وصفاتهم إذا تشابهت اتفقوا ، وهم يكونون يوم القيامة كذلك ، لا يجتمعون إلا حيث يتفقون.

ياً ثِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِا ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَعَلَّكُمْ تَذَكُوونَ(٢٧) فَإِن لَمَ تَجِدُوا فِيها أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قَيِلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِمُوا هُوَ أَزْ كَى لَكُمْ وَاللهُ عِمَا تَمْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ فَارْجِمُوا هُو أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْوَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعِ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ

#### شرح المفردات

حتى تستأنسوا: أى حتى تستأذنوا، إذ به يحصل أنس أهل البيت، وبدونه يستوحشون ويشق عليهم ذلك، تذكرون: أى تتعظون، أزكى: أى أطهر، جناح: أى حرج، متاع: أى حق تمتع ومنفعة كإيواء الأمتعة والرحال والشراء والبيع كوانيت التجارة والفنادق والحامات ونحوه.

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه حكم قذف المحصنات الأجنبيات وحكم قذف الزوجات ، ثم أتبع ذلك بقصص أهل الإفك و بسط ذلك غاية البسط ، وكان مما يسهل السبيل إلى التهمة في كل هذا وجود الخلوة بين رجل وامرأة \_ أعقب ذلك بحكم دخول المرسيت غيره ، و بين أنه لا يدخله إلا بعد الاستئذان والسلام حتى لا يوجد بحال تورث التهمة التي أمرانا بالابتعاد عنها جهد الطاقة ، إلى أن الإنسان قد يكون في بيته ومكان خلوته على حال لا يود أن يراه غيره عليها .

روى عدى بن ثابت عن رجل من الأنصار «أن امرأة قالت يارسول الله: إنى أكون فى بيتى على الحال التى لا أحب أن يرانى عليها أحد لا والد ولا ولد، فيأتينى آت فيدخل على فكيف أصنع ؟ فنزلت ( يأيها الذين آمنوا ) الآية » .

#### الايضاح

(يأيها الذين آمنو لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) أدب الله عباده المؤمنين بآداب نافعــة في بقاء الود وحسن العشرة بينهــم، ومن ذلك ألا يدخلوا بيوت غيرهم إلا بعدد الاستئذان والسلام حتى لايطلعوا على عورات سواهم ، ولا ينظروا إلى ما لايحل لهم النظر إليه ولا يقفوا على الأحوال التى يطويها الناس فى العادة و يتحفظون من اطلاع أحد عليها \_ إلى أن فى هذا تصرفا فى ملك غيرك فلا بد أن يكون برضاه .

وينبغى أن يكون الاستئذان ثلاث مرات ، فإن أذن له دخل و إلا انصرف ، فقد ثبت فى الصحيح أن أبا موسى الأشعرى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف ، ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس (يعنى أبا موسى) يستأذن ؟ ائذنوا له ، فطلبوه فوجدوه قد ذهب ، فلما جاء بعد ذلك فال ما أرجعك؟ قال إنى استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لى و إنى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف » .

( ذلكم خير لكم لعلم تذكرون ) أى الاستئذان والتسليم والانتظار حتى يؤذن لكم خير من الدخول بغتة أو من الدخول على عادة الجاهلية ، فقد كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتا غير بيته يقول حييتم صباحا ، حييتم مساء ، ثم يدخل فر بما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد .

وقد أرشدكم ربكم إلى ذلك كى تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به .

( فإن لم تَجَدُوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ) أى فإن لم تجدُوا فيها أحدا ممن يملك الإذن بأن كان فيها عبد أو صبى فلا تدخلوها حتى يأذن لكم من يملكه وهو رب الدار .

وقد استثنى من ذلك ما إذا دعت الضرورة إلى الدخول فوراكا طفاء حريق أو منع حدوث جناية أو نحو ذلك .

و إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ) أى و إن قال لكم أهل البيت الذى تستأذنون فيه ارجعوا فارجعوا ، فإن الرجوع أطهر لكم فى دينكم ودنياكم ، لأن رب الدار قد يستوحش و يتأذى بوقوف غيره على بابه بعد منع الاستئذان ،

ونما فى ذلك من الدَّاءة والتسكم على بيوت الناس ، وربما ظُن بأهل البيت سوء من وقوف الأجانب على أبوابهم .

(والله بما تعملون عليم) أى والله عليم بكل مقاصدكم ونواياكم من دخول البيوت ومجازيكم على ذلك .

ولما بين حكم البيوت المسكونة بين حكم البيوت غير المسكونة فقال :

( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم ) أى نيس عليكم أيها المؤمنون إثم ولا حرج أن تدخلوا بيوتا غير معدة لسكنى قوم معينين، بل معدة ليتمتع بها من يحتاج إليها كائنا من كان كالفنادق والحوانيت والحمامات ونحوها بما فيه حق التمتع لكم كالمبيت فيها وإيواء الأمتعة والبيع والشراء والاغتسال ونحو ذلك ، لأن السبب الذى لأجله منع دخول البيت وهو الاطلاع على عورات الناس والوقوف على أسرارهم \_ غير موجود فيها .

روى أن أبا بكر قال «يا رسول الله : إن الله قد أنزل عديث آية في الاستئذان، و إنا لنختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات، أفلا ندخلها إلا بإذن ? فنزلت الآية».

( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أى والله عليم بمـا تظهرون بألسنتكم من الاستئذان إذا استأذنتم على أهل البيوت المسكونة ، وما نضمرون من حب الاطلاع على عورات الناس أو من قصد ريبة أو فساد .

وفي هذا من الوعيد الشديد ما لايخفي .

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَنْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّضْ اَ يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَنْ كَى لَهُمْ ، إِنَّ اللهَ خَبِيرْ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْهَا ، مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِ هِنَّ عَلَى جُمُو بِهِنَّ ، وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبْعُولَتِهِنَ

أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءُ بُعُولَتَهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ آَبِنَاءً بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَدَ أَ عَانُهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخُو الْبِهِنَّ أَوْ بَنِي أَوْ مَا مَلَكَدَ أَ عَانُهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمَ عَظْهِرُ وَاعَلَى أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمَ عَظْهُرُ وَاعَلَى الْوَ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمَ عَظْهُرُ وَاعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَعْ فَيْ اللهِ مَعْ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

## شرح المفردات

غض بصره: خفض منه ، وألخُمُر: واحدها خمار، وهو مانغطى به المرأة رأسها (طرحة) والجيوب واحدها جيب: وهوفتحة في أعلىالقميص يبدو منها بعض الجسد، والبعولة: الأزواج واحدهم بعل ، والإربة: الحاجة إلى النساء، والطفل: يطلق على الواحد والجمع ، لم يظهروا: أي لم يعلموا عورات النساء لصغرهم.

## المعنى الجملي

بعد أن نهى سبحانه عن دخول البيوت إلا بعد الاستئذان والسلام على أهلها منعا للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وأسرارهم \_ أمر رسوله أن يرشد المؤمنين إلى غض البصر عن الححارم لمثل السبب المتقدم ، إذ ربماكان ذلك ذريعة إلى وقوع المفاسد وانتهاك الحرمات التى نهى الدين عنها .

# الإيضاح

( قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم) أى قل أيها الرسول للمؤمنين كفوا أبصاركم عما حرم الله عليكم ولا تنظروا إلا ما يباح لكم النظر إليه ، فإن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرفوا أبصارهم عنه سريعا لما رواه مسلم عن عبد الله البَجَليّ قال :

«سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرني أن أصرف بصرى » ، وروى أبوداود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى: «ياعلى لاتنبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » ، وفي الصحيح عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياكم والجلوس على الطرقات ، قالوا يا رسول الله لابد لنا من مجالسنا نتحدث فيها ، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه ، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » .

والحكمة في ذلك : أن في غض البصر سدا لباب الشر، ومنعا لارتكاب المَّ ثم والذنوب، ولله در أحمد شوقي حيث يقول:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

( ويحفظوا فروجهم ) بمنعها من عمل الفاحشة ، أو بحفظها من أن أحدا ينظر إليها ، وقد جاء فى الحديث : « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما مدكت يمينك » .

(ذلكم أذكى نكم) أى ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أطهر من دنس الريبة وأنفع دينا ودنيا فقد قالوا: النظر بريد الزنا ورائد الفجور، ولله در شاعرهم: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب فاعلها فعل السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطو يسر ناظره ما سر خاطب ره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

( إن الله خبير بما يصنعون ) فلا يخفى عليه شيء مما يصدر منهم من الأفعال كا إجالة النظر واستعمال سائر الحواس ، وماذا يراد بذلك ، فلتكونوا على حذر منه تعالى في كل ماتأ ون وما تذرون .

و بعد أن أمر رسوله بأمر المؤمنين بغض أبصارهم أمره بأن يأمر المؤمنات بذلك.

( وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ) فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من عورات الرجال والنساء ( ما بين السرة والركبة ) وإذا نظرن إلى ماعدا ذلك بشهوة حرم ، وبدونها لا يحرم ، ولكن غض البصر عن الأجانب أولى بهن وأجل ؛ لما روى أبو داود والترمذي عن أم سلمة « أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه بعد ما أمر نا بالحجاب ، فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم احتجبا منه ، فقلت يا رسول الله : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : أو عياوان أنها ؟ أو لسم تبصرانه ؟ » .

( و يحفظن فروجهن ) عما لايحل لهن مر الزاه والسحاق و يسترنها حتى الابراها أحد .

( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أى ولا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب الا ما لا يمكن إخفاؤه مما جرت العادة بظهوره كالخاتم والكحل والخضاب ، و إنما للؤاخذة فى إبداء ما خنى من الزينة كالسوار والخلخال والدُّمْلُج والقلادة والإكليل والوشاح والقرُط ، لأن هذه الزينة واقعة فى مواضع من الجسد ( وهى الدراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن ) لا يحل النظر إليها إلا لمن استثنى فى الآلة بعد .

ولما نهى عن إبداء الزينة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعها فقال :

(وليضر بن بخمرهن على جيوبهن) أى وليلقين خمرهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وصدورهن حتى لايرى منها شيء ، وكان النساء يغطين رءوسهن بالخمر ويسدلنها من وراء الظهر فتبدو نحورهن و بعض صدورهن كعادة الجهلية فنهين عن ذلك ، قالت عائشة : رحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وايضر بن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها .

( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن) أى قل المؤمنات لايظهرن هذه الزينة الخفية إلا لأزواجهن ، فإنهم المقصودون بها ، والمأمورات نساؤهم بصنعها لهم، حتى إن لهم ضربهن على تركها ، ولهم النظر إلى جميع بدنهن ، أو لآباء النساء أو لآباء الأزواج أو لأبنائهن أو لأبناء أزواجهن أو لأخواتهن أو لأبناء الإخوة أو لأبناء الأخوات ، الكثرة المخالطة بينهم وبينهن ، وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولأن الطباع السليمة تأبى أن تفتن بالفريبات ، إلى أنهن محتاجات إلى صحبتهم ولأن الطباع السليمة تأبى أن تفتن بالفريبات ، إلى أنهن محتاجات إلى صحبتهم في الأسفار للركوب والنزول .

- (أو نسائهن) أى المختصات بهن بالصحبة والخدمة .
- (أو ما ملكت أيمانهن) من الجوارى ، أما العبيد فقد اختلفوا فيهم ، فقال قوم عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا ، وله أن ينظر إلى بدن مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم ، وروى ذلك عن عائشة وأم سلمة ، وقد روى أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها ، وقال قوم هو كالأجنبي معها وهو رأى ابن مسعود والحسن وابن سيرين ، ومن ثم قالوا لاينظر العبد إلى شعر مولاته ، وسئل طاوس هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها ؟ قال ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا ، فأما رجل ذو لحية فلا .
- ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ) وهم الذين يتبعون القوم ليصيبوا من فضل طعامهم لاغرض لهم إلا ذلك ولا حاجة لهم إلى النساء ، إما لأنهم طعنوا في السن ففنيت شهواتهم ، و إما لكوتهم ممسوحين قطعت منهم أعضاء التناسل .
- (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) أى أو الأطفال الذين لم يبلغوا سن الشهوة والقدرة على ملامسة النساء.

ثم نهى عن إظهار وسوسة الحلى بعد النهى عن إبداء مواضعه فقال : ( ولا يضر بن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) أى ولا يضر بن بأرجلهن الأرض لتقعقع خلاخلهن ، فإن ذلك مما يهيج الرجال ويورث ميلا إليهن ، وللنساء أفانين في هذا فقد يجعن الخرز ونحوه في جوف الخلخال ، فإذا مشين ولو هوناكان له رنبن وصوت خاص ، ومن الناس من تهيجه وسوسة الحلى أكثر مما تهيجه رؤيته .

( وتو بوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) أى ارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله فيما أمركم به ونهاكم عنه من غض البصر وحفظ الفرج وترك دخول بيوت غيركم بلا استئذان ولا تسليم ، تفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة .

أخرج أحمد والبخارى والبيهق فى شعب الإيمان عن ابن عمر أنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « أيها الناس و بوا إلى الله ، فإنى أتوب إليه كل يوم مائة مرة » .

ومن شرط التوبة : الإقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على الا يعود إليه ورد الحقوق إلى أهلها ، لا كما يظن الناس الآن أنها كلة تلاك باللسان دون أن يكون لها أثر فى القلب ولا عزم على عدم العود ، حتى إن كثيرا بمن يزعمون أنهم تابوا من الذنب يحكون مافعاوه من الآثام على وجه الفخر والاستلذاذ بذكره ، وهذا دليل على أنهم كاذبون فى تو بتهم مراءون فى أفعالهم .

وَأَنْكِخُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ فَضْلهِ ، وَاللهِ مِنْ يَمْنُونَ اللهُ مِنْ فَضْلهِ ، وَاللهِ مِنْ يَمْنُونَ اللهُ مَنْ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُمْنِيهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِ إِنْ عَلِمْتُمْ فَيْ الْبِهَاءِ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُور ْرَحِيم ْ(٣٣) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٣٤).

## شرح المفردات

الأيامي : واحدهم أيم وهو كما قال النضر بن ُشمَيل كل ذكر لا أنثى معه ، وكل أنثى لا ذكر معها بكرا كانت أو ثيبا ، ويقال آمت المرأة وآم الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا مات زوجها ، والصالحين : أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه ، والإماء : واحدهن أمة وهي الرقيقة غير الحرة ، واسع : أي غنى ، وليستعفف : أي وليجتهد في العفة : لايجدون : أي لا يتمكنون من وسائله وهي المال . والكتاب والمكاتبة : كالعتاب والمعاتبة يراد بها شرعا إعتاق المعلك بعد أداء شيء من المال منجما أي في موعدين أو أكثر فيقول له كاتبتك على كذا درهما ويقبل المهلك ذلك ، فإذا أداء عتق وصار أحق بمكاسبه ، كما صار أحق بنفسه ، والفتيات : واحدهن فتاة ، ويراد بالفتي والفتاة لغة العبد والأمة ، والبغاء : الزن ، والتحصن : العفة ، لتبتغوا أي لتطلبوا : ورض الحياة الدنيا : أي الكسب و بيع الأولاد ، مبينات : أي مفصلات ما أنتم في حاجة إلى بيانه من الأحكام والآداب ، مثلا : أي قصة عجيبة من قصص الماضين كقصة يوسف ومريم .

## المعنى الجملي

لما أمر سبحانه بغض الأبصار وحفظ الفروج ونحوهما بما يفضى إلى السفاح أعقبه بالأمر بإنكاح الأيامى ، لأنه الوسيلة لبقاء هـذا النوع وحفظ الأنساب الذى يستدعى مزيد الشفقة على الأولاد وحسن تر بيتهم ودوام الألفة بينهم ؛ ثم ذكر حكم من يعجز عن ذلك لعدم وجود المال لديه ، ثم رغب فى مكاتبة الأرقاء ، ليصيروا

أحرارا فى أنفسهم وفى أموالهم يتزوجون كما يشاءون ، و بعدئذ أردف ذلك بالنهى عن إكراه الإماء على الفجور إن أردن العفة ، ابتغاء ظل زائل من عرض الدنيا . ثم ختم هدا ببيان أنه أنزل عليكم فى هذه السورة وفى غيرها آيات مبينات لكل سا أنتم فى حاجة إلى بيانه من أحكام وآداب وحدود زاجرة ، وعقو بات رادعة ، وقصص عجيبة عن الماضين وأمثال مضروبة التكون عبرة وذكرى لكم .

## الإيضاح

( وأنكحوا الأيامي منكم ) أى زوَّجوا من لازوج له من الأحرار والحرائر : أى من الرجال والنساء ، والمراد بذلك المساعدة بكل الوسائل حتى يتسنى لهم ذلك كدهم بالمال وتسميل الوسائل التي بها يتم ذلك الزواج والمصاهرة .

( والصالحين من عبادكم و إمائكم ) أى والقادرين والقادرات على النكاح والقيام بحقوق الزوجية من الصحة والمال ونحو ذلك .

والخلاصة - إن فى الآية أمرا للأولياء بتزويج من لهم عليهم حق الولاية وللسادة بتزويج العبيد والإماء ، والجهور قد حلوا الأمرعلى الاستحسان لاعلى الوجوب، لأنه قد كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وفى سائر العصور بعده أيامى من الرجال والنساء ولم ينكر ذلك أحد عليهم ، والظاهر أن الآمر يكون للوجوب إذا خيفت الفتنة وغلب على الظن حصول السفاح من الرجل أو المرأة .

ثم رغب فى الزواج بالفقير والفقيرة وألا يكون عدم وجدان المـــال حائلا عن إتمــامه فقال:

( إِن يَكُونُوا فَقُرَاء يَغْنَهُمُ اللهُ مَن فَصْلَهُ ) أَى لاتنظرُوا إِلَى فَقَرَ مَن يَخْطُبُ إِلَيْكُمُ أَ أَو فَقَرَ مِن تَريدُون زَوَاجِهَا ، فَنِي فَصْلَ اللهُ مَا يَغْنِيهُمْ وَالْالَ غَادُ وَرَأْمُحُ .

وكم يسر أتى من بعد عسر وفرّج كُرْبة القلب الشجىّ (والله واسع عليم ) أى والله ذو سعة وغنى ، فلا انتهاء لفضله ولا حد لقدرته ،

فهو يسع هذين الزوجين وغيرهما ، وهو عليم يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة .

قال ابن عباس: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغني.

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاتة حتى على الله عونهم: الناكح يريد العفاف ، والمكاتب يريد الأداء، والغازى فى سبيل الله». و بعد أن بين حال القادرين على النكاح ووسائله ، بين حال العاجزين عن

تلك الوسائل فقال :

( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) أى وليجتهد في العفة وصون النفس من لايتمكن من المال الذي به يتم النكاح ، ولينتظر أن يغنيه الله من فضله حتى يصل إلى بغيته من النكاح ، وقد جاء في الحديث الصحيح : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء » الباءة مؤن النكاح من مهر ونفقة وكسوة ، والوجاء نوع من الخصاء يكون برض عروق الأنثيين مع بقاء الخصيتين كلاهما ، فشبه الصوم في قطعه شهوة النساء به .

(والذين يبتغون السكتاب مما ملسكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) أى والمماليك الذين يطبون مر سادتهم أن يكاتبوهم على أداء مال معين نجوما ليصيروا بعد أدائها أحرارا ، ويكونون قادرين على السكسب وأداء ما كوتبوا عليه مع الأمانة والصدق \_ فكاتبوهم ويكونون بعد انتهاء الأجل وأداء ما أوجبوه على أنفسهم أحرارا في رقابهم وفي كسبهم .

ثم حث المؤمنين جميعا على تحرير الرعاب فقال :

( وَآ تَوهُم مَن مَالَ الله الذي آتَاكُمُ ) أَى وَآتُوا أَيِّهِ السَّادَة للكَاتِمِين شَيْئًا مِن مَالَ الله الذي أعطاكم وليس لكم فيه فضل ، فإن الله ربكم ورب عبيدكم ، وأموالكم

ملكه ، وأعطوا أيها الحكام المكاتبين سهومهم التي جعلها الله لهم في بيت المال في مصارف الزكاة بقوله ( وفي الرقاب ) أي في تحرير الأرقاء .

وفى هذا حث لجميع المؤمنين على عتق الرقاب ، روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاثة حق على الله عونهم : المكاتب الذى يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف ، والمجاهد في سبيل الله » .

ثم نهى المؤمنين عن السعى في جمع المال بسبل الحرام فقال :

( ولا تكرهوا فنياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) أى ولا تكرهوا إماءكم على الزنا إن كنّ يردن التعفف والتحصن ، التماسا لمرَض الدنيا من مال وزينة ورياش .

وفى قوله: (إن أردن تحصنا زيادة فى تقبيح حالهم وتشنيع عليهم ، فإن ذا المروءة لا يرضى بفجور من يحويه بيته من إمائه ، فضلا عن أمرهن بذلك أو إكراههن عليه ولا سيا عند إرادة التعفف وتوافر الرغبة فيه .

والخلاصة — لاتفعلوا ما أنتم عليه من إكراه الإماء على البغاء طلبا لمتاع سريع الزوال وشيك الفناء والاضمحلال .

أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضى الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سلول يقال لها (مُسَيَّكة ) وأخرى يقال لها (أُميمة) كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .

وأخرج ابن مردويه عرب على كرم الله وجهه أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ليأخذوا أجورهن ، فنهوا عن ذلك فى الإسلام ونزلت الآية .

ثم أبان أنهن إن أكرهن فالوزر على من أكرههن لاعليهن فقال:

( ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) أى ومن يكرههن على البغاء فإن الله غفور رحيم لهن من بعد إكراههن والذنب على المكره لهن موكان الحسن إذا قرأ الآية قال: لهن والله ، لهن والله .

و بعد أن فصل هذه الأحكام و بيّنها امتنّ على عباده بذلك فقال :

(ونقد أنراننا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموغظة للمتقين) أي ولقد أنزلنا آيات القرآن مبينات لما أنتم في حاجة إليه من الأحكام والآداب ، كما أنزلنا قصصا من أخبار الأمم السالفة كقصة يوسف وقصة مريم وفيها شبه بقصص عائشة ، وفيها عظة لمن اتقى الله وخاف عقابه وخشى عذابه .

وأثر عن على كرم الله وجهه فى وصف القرآن: فيه حكم ما بينكم، وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله.

# شرح المفردات

نور: أى ذو نور أى هو هادٍ أهل السموات والأرض ، والمراد العالم كله . والمشكاة : لفظ حبشى معرّب يراد به الكوة غير النافذة . الزجاجة : القنديل من الزجاج . والدرى : المضىء المتلألئ منسوب إلى الدر . لاشرقية ولا غربية : أى ضاحية الشمس لا يظلها حبل ولاشجر ولا يحجبها عنها شىء من الشروق إلى الغروب. يضرب الله الأمثال : أى يبين للناس الأشباه والأمثال .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبح نه أنه أنول فى هذه السورة آيات مبينات لكل مايحتاج إليه الناس فى صلاح أحوالهم فى معاشهم ومعادهم من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق بين أنه نور السموات والأرض بما بث فيهما من الآيات الكونية والآيات التي أنزلها على رسله دالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته من قدرة وعلم إلى نحو أولئك ، هادية إنى صلاح أمورهم فى الدنيا والآخرة .

## الإيضاح

( الله أور السموات والأرض ) أى الله هاد أهل السموات والأرض بما نصب من الأدلة فى الأكوان و بما أنزل على رسله من الآيات البينات ، فهم بنوره إلى الحق يهتدون ، و بهداه من حيرة الضلال ينجون .

( مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ) أى مثل أدلته التى بثها فى الآفاق وهدى بها من شاء من عباده كنور مشكاة فيها سراج ضخم دقب له الصفات الآتية .

(المصباح في زجاجة) أي وذلك المصباح في قنديل من الزجاج الصافي الأزهر.

( الزجاجة كأنهاكوكب درى ) أى الزجاجة كأنهاكوكب ضخم مضىء من درارى النجوم وعظامهاكاز هرة والمُشْترى .

( يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية ) أى رويت ذبالته ( فتيلته ) بزيت شجرة زيتونة كثيرة المنافع ، زرعت على جبل عال أوصحراء واسعة فهى ضاحية للشمس لايظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها حاجب من حين طلوعها إلى حين غروبها ، فزيتها أشد ما يكون صفاء .

فقوله: (لاشرقية ولاغربية) أى لاشرقية فحسب ، ولاغربية فحسب ، بل هى شرقية غربية نصيبها الشمس من حين طلوعها إلى حين غروبها كما يقال فلان لامسافر ولا مقيم إذا كان يسافر أحيانا ويقيم أخرى .

( يكاد زيتها يضى، ونم لم تمسه نار ) أى هو اصفائه و بريقه ولمعانه كأنه يضى، بنفسه دون أن تمسه النار ، لأن الزيت إذا كان خالصا صافيا ثم رئى من بعد يرى كأن له شعاعا ، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء ــ كذلك قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه ازداد نورا على نور وهدى على هدى .

قال يحيى بن سلام : قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يميّن له ، لموافقته إياه ، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله ».

( نور على نور ) أى هو نور مترادف متضاعف ، قد تناصرت فيـــه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم يبق مما يقوى النور ويزيده إشراقا ويمده بإضاءة بقية .

ذك أن المصباح إذاكان فى مكان ضيق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره، بخلاف المكان الواسع فإن الضوء ينبعث فيه وينتشر، والقنديل أعون شى، على زيادة الإنارة، وكذلك الزيت وصفاؤه.

( يهدى الله لنوره من يشاء ) أى يوفق الله من يشاء من عباده لإصابة الحق بالنظر والتدبر وتوجيه الهكر السلوك طريق الجددة الموصلة إليه ، ومن لم يتدبر فهو كالأعمى سواء لديه جُنْح الليل الدَّامس ، وتَعَوْدة النهار الشامس، وعن على رضى الله عنه : « الله و را السموات والأرض ونشر فيهما الحق و بثه فأضاءا بنوره » .

( ويضرب الله الأمثال للناس ) أى ويسوق الله الأمثال للناس فى تضاعيف هدايتهم على حسب ما تدعو إليه حالهم ، لما فيها من الفوائد فى النصح والإرشاد ، إذ بها تتفتق الأذهان للوصول إلى الحق ، وبها تأنس النفس بتصويرها المعانى بصور المحسوسات التى تألفها وتدين بها ، ولأمر ما كثرت فى القرآن الكريم فقلها ساق حجاجا أو أقام دليلا إلا أردفه بالمثل ليكون أدعى إلى الإقناع ، وأرجى للاقتناع . ( والله بكل شيء عليم ) فيعطى هدايته من يستحقها ممن صفت نفوسهم ،

واستعدوا لتلقى أحكام الدين وآدابه : وكذلك يُجعل وسائلها على ضروب شتى على حسب اختلاف أحوال عباده ، لتقوم له الحجة عليهم .

وفی هذا وعد و بشارة لمن تدبر الأمثال ووعاها ، ووعید و إنذار لمن لم یتفکر فیها ولم یکترث بها ، فإنه لایصل إلی الحق ولا یهتدی اطریقه .

وخلاصة ذلك ما فاله ابن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فى قلب المؤمن ، فيكا يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النار ، فإذا مسته ازداد ضوءا على ضوء ـ يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه ازداد هدى على هدى ونورا على نور .

فِ بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ ويُذْ كَرَ فِيهَا اشْكُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْهٰدُوِّ وَالْآَصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تَجِارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهُ وَإِللَّهُ مَا لَا تُلْهُ مِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ وَكُرِ اللهُ وَإِلَّا مُهَارِ وَإِللَّهُ مَا اللهُ وَإِللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ اللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءِ بَعْيْرِ حِسَابِ (٣٧) مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِعَيْرِ حِسَابِ (٣٨)

#### شرح المفردات

المراد بالبيوت: المساجد، وأذن: أمر. أن ترفع: أي أن تعظم وتطهر عن الخياس وعن اللغو من الأقوال. يسبح: أي ينزه و يتمدس. الغدو والغداة: أول النهار. والآصال: واحدها أصيل وهو العشى: أي آخر النهار. تلهيهم: أي تشغلهم وتصرفهم. تجارة: أي نوع من هذه الصناعة، ولا بيع: أي فرد من أفراد البياعات وخصه بالذكر لأنه أدخل في الإلهاء، وإقام الصلاة: أي إقامتها لمواقيتها،

و إيتاء الزكاة : أى المال الذى فرض إخراجه للمستحقين ، واليوم : هو يوم القيامة ، وتتقلّب فيه القلوب والأبصار : أى تضطرب وتتغير من الهول والفزع .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر \_ جلّت آلاؤه \_ نوره لعباده وهدايته إياهم على أتم الوجود \_ بين هنا حال من حصلت لهم الهداية بذلك النور، وذكر بعض أعمالهم القابية والحسية .

# الإيضاح

( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) أى كمشكاة فى بيوت أمر الله بتطهيرها من الأنجاس الحسية والمعنوية ،كاللغو ورفث الحديث وأمر بذكره فيها و إخلاص العبادة له .

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض » .

وعن عمرو بن ميمون قال : أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون : المساجد بيوت الله ، وحق على الله أن يكرم من زاره فيها .

(يسبح له فيها بالغدو والآصل رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة ) أى ينزه الله ويقدسه فى أول النهار وآخره ، رجال لاتشغلهم الدنيا وزخرفها ولا بيوعهم وتجاراتهم عن ذكر ربهم وهو خالقهم ورازقهم ، الدنيا وزخرفها ولا بيوعهم وأنفع مما بأيديهم ، فما عندهم ينفد، وما عند الله باق ، ويؤدون الصلاة فى مواقيتها على الوجه الذي رسمه الدين ، ويؤثون الزكاة المفروضة عليهم تطهيرا لأنفسهم من الأرجاس .

ونحو الآية قوله: « يـأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لاَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللهِ » الآية وقوله: « يـأَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ الطَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْبُهْءَ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » .

ثم ذكر السبب في شغل أنفسهم بالعبادة فقال:

( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) أى إنهم يخافون عقاب يوم تضطرب فيه الأبصار من الهلع والحيرة والرعب والخوف .

ونحو الآية قوله: « وَ إِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَكَغَتِ الْقُانُوبُ الْحُنَاجِرَ » وقوله: « إِ مَّا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْم ٍ تَشْخَصُ فيهِ الْابْصَارُ » .

ثم بين مآل أمرهم وحسن عاقبتهم فقال :

(ليجزيهم الله أحسن ما عملوا) أى يفعلون هذه القربات من التسبيح والذكر وإبناء الزكاة مع الخوف من عذاب يوم القيامة ــ ليثيبهم الله على حسناتهم التي فعلوها ، فرضها ونفلها واجبها ومستحبها .

ونحو الآية قوله: « إِنَّ نَحَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرَيراً ، فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وِلَقَاّهُمْ ۚ نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَجَزَاهُمْ ۚ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ». وفي قوله ( أحسن ما عملوا ) إيماء إلى أنه لايجازيهم على مساوى أعمالهم بل بغفرها لهم .

( ويزيدهم من فضله ) أى يجزيهم بأحسن الأعمال ويضاعف لهم ما يشاء كما قال : « مَنْ جَاءَ بِالحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا » وقال : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةٌ » وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه : « أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » .

ثم نبه إلى كال قدرته وعظيم جوده وسعة إحسانه فقال:

(والله يرزق من يشاء بغير حساب) أى إنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من الخيرات ما لايني به الحساب، فهم لما اجتهدوا في الطاعة ، وخافوا رجم أشد الخوف \_ جازاهم بالثواب العظيم على طاعتهم وزادهم الفضل الذي لاغاية له لخوفهم من قهره وشديد عذابه .

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَا لَهُمْ كَسَرَابِ بِقِيمَة يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءِ حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمَ عَدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَهُ حِسَابَهُ ، وَالله سَرِيعُ الْحُسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ كُلِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجَ مَنْ فَوْقِهِ مَوْمَ أَمُ مَنْ فَوْقِهِ مَوْجَ مَنْ فَوْقِهِ مَوْمَ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُولُ اللهُ لَهُ أَوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (٤٠) .

# شرح المفردات

السراب: ما يرى فى الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب و يجرى على وجه الأرض كأنه ماء ، والقيعة والقاع: للنبسط من الأرض ، والظمآن: شديد العطش . لجى تأى ذى لج (بالضم) واللج معظم الماء، والمراد بحر عميق الماء كثيره. يغشاه: أى يغطيه . لم يكد يراها: أى لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها .

# المعنى الجملي

بعد أن بين عز اسمه أحوال المؤمنين وأنهم فى الدنيا يكونون فى نور الله و به يستمسكون بالعمل الصالح ، وفى الآخرة يفوزون بالنعيم المقيم والثواب العظيم أردف ذلك ببيان حال أضدادهم وهم الكفار ، فذكر أنهم يكونون فى الآخرة فى أشد الخسران والبوار ، وفى الدنيا فى ظلمات متراكة بعضها فوق بعض ، وضرب لكلتا الحالين مثلا يوضحها أتم الإيضاح والبيان .

# الإيضاح

( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) شبه الأعمال الصالحة التي يعملها من جحدوا توحيد الله وكذبوا بهذا القرآن

و بمن جاء به و يظنون أنها تنفعهم عند الله وتنجيهم من عذابه ، ثم تخيب في العاقبة آمالهم و ينقون خلاف ما قدروا \_ بالسراب يراه من اشتد به العطش فيحسبه ماء فيطلبه و يظن أنه قد حصل على ما يبغى ، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا \_ هكذا حال الكافرين يحسبون أعمالهم نافعة منجية لهم من بأس الله ، حتى إذا جاءهم العذاب يوم الفيامة لم تنفعهم ولم تغنهم من عقابه إلا كما ينتفع بالسراب من اشتد ظمؤه ، واحتاج إلى مابه يروى غلته .

أنم بين شديد عقابه بقوله :

(ووجد الله عنده فوفاه حسابه) أى ووجد عقاب الله الذى توعد به الكافرين أمامه وعند نذ تغير ما كان يظنه من النفع العظيم إلى ضرر محقق فجاءته الزبانية تفتيله وتسوقه إلى جينم وتسقيه الحميم والغساق ، ونحو الآية قوله : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ الْحَجَمَلُنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا » .

( والله سريع الحساب ) لايشغله حساب عبد عن حساب آخر .

وحلاصة مأسلف - إن الحيبة والحسران في الآحرة لمن عملوا صالح الأعمال في الدني كصلة الأرحام وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونحو ذلك . وظنوا أنها تنجيهم من عذاب الله ، وهم مع ذلك جاحدو وحدانية ربهم مكذبون لرسله ، ها مثلهم إلا مثل من اشتد أوامه ورأى السراب فحاله ماء وظن أنه قد وجد ضالته فسعى إليه ، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ورجع بخُقَى خنين .

هذه حالهم في الآخرة ، أما حالهم في الدنيا فكم قال :

(أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب) أى ومثل أعمالهم التى عملت على غير هدى مثل ظلمات مترادفة فى بحر عميق ماؤه، بعيد غوره، يغطيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب \_ فالظلمات هى أعمال الكافرين، والبحر اللجى قلوبهم التى غمرها الجهل وتغشتها الحيرة والضلالة،

فلا تعقل ما فى السكون من آيات ولا تسمع عظة الناصحين ، ولا تبصر حجج الله ، فتلك ظلمات بعضها فوق بعض .

قال الحسن : الكافر له ظلمات ثلاث : ظلمة الاعتقاد ، وظلمة القول ، وظلمة العمل ، وقال ابن عباس : هي ظلمة قلبه و بصره وسمعه .

والخلاصة — إن الكافر لشدة إصراره على كفره تراكمت عليه الضلالات ، حتى إن أظهر الدلالات إذا ذكرت عنده لايفهمها ، فقلبه مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم .

(ظلمات بعضها فوق بعض) أى ماتقدم ذكره ظلمات متراكمة ، فإن البحر يكون مظلم القمر جدا بسبب غور الماء ، فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة ، فإذا كان فوق الماء سحاب يغطى النجوم و يحجب أنوارها بلغت الظلمة حدا عظيما .

( إذا أخرج يده لم يكد يراها ) أى إذا أخرج الناظر يده ، وهى أقرب ما يرى إليه ، لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها .

( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) أى ومن لم يرزقه الله إيمانا وهدى من الضلالة فما له هداية من أحد .

ونحو الآية قوله: « وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاء » وقوله: « وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَنَّهُمْ سُبُكُنَا » .

وخلاصة ذلك - من لم يوله الله نور توفيقه ولطفه فهو في ظلمة الباطل لانور له .

أَلَمُ ۚ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافاتٍ ، كُلُ ۚ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ، وَاللهُ عَلِيم ۚ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) وَلِلهِ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى أَللهِ المَصِيرُ (٤٢) .

# شرح المفردات

يسبح: أى ينزه ويقدس ، صافات: أى باسطات أجنحتها فى الهواء ، المصير: المرجم .

#### المعنى الجملي

لما وصف سبحانه قلوب المؤمنين بالنور والهداية وقلوب الكافرين بالظامة \_ أردف ذلك بذكر دلائل التوحيد وساق منها ثلاثة .

#### الإيضاح

(۱) (ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات) أى ألم تعلم بالدليل أن الله ينزهه آنا فآنا فى ذاته وصفاته وأفعاله جميع ما فى السموات والأرض من العقلاء وغيرهم، تنزيها تفهمه أرباب العقول السليمة ؛ إذكل المخلوقات فى وجودها و بقائها دالة على وجود خالق لها متصف بصفات الكال منزه عن صفات النقص .

وخص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه بجميع أوصاف الكمال، من جَرَّاء أن سياق الكلام لتقبيح شأن الكفار الذين أخلوا بالتنزيه ، فجعلوا الجمادات شركاء له سبحانه ، ونسبوا له اتخاذ الولد إلى نحو أولئك ، تعالى ربنا عما يقول الكافرون علوّا كبيرا .

كا ذكر الطير مع دخولها فى جملة ما فى الأرض ، من قِبل أنها غير مستقرة فيها ، ولاستقلالها ببديع الصنع و إنبائها عن كمال قدرة خالقها ولطف تدبير مبدعها ، فإن منح تلك الأجرام الثقيلة الوسائل التى تتمكن بها من الوقوف فى الجو وتتحرك كيف تشاء ، و إرشادها إلى طريق استعالها بالقبض والبسط والتحريك يمينا وشمالا ـ حجة واضحة الدلالة على كال قدرة الصانع المجيد ، وحكمة المبدع المعيد .

(كَانُ قَدْ عَلَمْ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحِهُ وَاللهُ عَلَيْمُ بِمَا يَفْمُنُونَ ) أَى كُلُ مَصَلَّ مَنْهُمْ ومسبح قد علم الله صلاته وتسبيحه ، لا يخفى عليه شيء من أفعالهم طاعتها ومعصيتها ، محيط علمه بها ومجازيهم عليها .

وقد يكون المعنى \_ إن كل مصلّ ومسبح يعلم مايجب عليه من الصلاة والتسبيح الذى كلف به ، وليس بالبعيد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لايكاد العقلاء يهتدون إليها .

انظر إلى النحل كيف تبنى بيوتها المسدسة التي لايتمكن من بنئها فطاحل المهندسين ، و إلى العنكبوت كيف تفعل الحيل اللطيفة لاصطياد الدباب ، و إلى الدب يستلقى في عمر الثور ، حتى إذا قرب منه ورام نطحه شبث ذراعيه بقرنيه ولا يزال ينهش مابين ذراعيه حتى يثخنه :

(ولله ملك السموات والأرض و إلى الله المصير) أى إن لله تعالى ملك السموات والأرض وهو الحاكم المتصرف فيهما إيجادا و إعداما بدءا و إعادة ، و إليه وحده مصيركم ومعادكم ، فيوفيكم أجور أعمالكم التى عملتموها فى الدنيا ، فأحسنوا عبادته واجتهدوا فى طاعته وقدموا لأنفسكم صالح الأعمال .

أَلَمْ ثَوَ أَنَّ اللهَ يُرْجِي سَجَابًا ثُمَّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَيَهَا مِنْ فَيَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءِ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَوْقِهِ يَدْهَبُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَوْقِهِ يَدْهَبُ فَلِي بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَوْقِهِ يَدْهَبُ وَلِي بِالْأَبْعِلَ وَالنَّهَارَ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي بِالْأَبْصَارِ (٤٣) مُنِقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، إِنَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي اللهَ إِنْ يُصَارِ (٤٤) .

## شرح المفردات

يرجى: يسوق برفق وسهولة ، يؤلف: أى يجمع بين أجزائه وقطعه ، ركاما: أى متراكما بعضه فوق بعض ، الودق: المطر ، من خلاله : أى فتوقه التى حدثت بالتراكم ، واحدها خلل كجبال وجبل ، من جبال : أى من قطع عظام تشبه الجبال ، والسنا: الضوء ، يذهب بالأبصار: أى يخطفها لشدة ضوئه وسرعة وروده ، وهو كقوله فى البقرة « يَكا دُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ » يقلب الله الليل والنهار: أى يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا فى قصر ذاك حتى يعتدلا و يغير أحوالهما بالحر والبرد ، لأولى الأبصار: أى لأهل العقول والبصائر .

## الإيضاح

(٢) هاتان الآيتان هما تاني الدليمين على وحدانية الله وقدرته .

وخلاصتهما — ألم تعلم أيها الرسول الكريم أن الله يسوق السحاب بقدرته أول ماينشئه ، ثم يجمع بين ما تفرق من أجزائه ثم يجعل بعضه متراكما فوق بعض ، فينزل المطرمن فتوقه ، وحينا أينزل منه قطعا كبيرة من البَرد كأنها الجبال ، فيصيب عا ينزل منه من يشاء من عباده ، فيناله الخير والنفع العميم أو الضرر الشديد إذا كان فوق الحاجة ، ويصرفه عمن يشاء أن يصرفه ، وأن لهذا السحاب برقا يضىء بشدة وسرعة حتى ليكاد يخطف الأبصار ، وهذا من أقوى الدلائل على كال القدرة ، إذ فيه توليد النار من الماء .

وانظر أيضا إلى اختلاف الليل والنهار وتقلبهما بزيادة أحدها ونقص الآخر، و إلى تغير أحوالهما بالحرارة والبرودة، إن فى هذا لعبرة لمن اعتبر، وعظة لمن تأمل فيه ممن له عقل، فهو واضح الدلالة على أن له مدبرا ومقلّبا لايشبهه شيء.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله تعالى : يؤذيني

ابن آدم يسب الدهر ، وأنا الدهر ، بيدى الأمر ، أقلّب الليل والنهار » أخرجه البخارى ومسلم .

وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَيْهُمْ مَنْ يَشْمِى عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمِى عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْمِى عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ ٱللهُ مَايَشَاءٍ ، مَنْ يَشْمِى عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ ٱللهُ مَايَشَاءٍ ، إِنَّ ٱللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤٥) .

# الإيضاح

(٣) هــذا هو ثالث الأدلة على التوحيد ، فقد استدل أوّلا بأحوال السهاء والأرض ، وثانيا بالآثار العلوية ، وهنا استبدل بأحوال الحيوان فقال :

( والله خلق كل دابة من ماء ) أى والله خلق كل حيوان يدب على الأرض من ماء هو جزء مادته .

وخص الماء بالذكر من بين ما يتركب منه من المواد ، لظهور احتياج الحيوان إليه ، ولا سما بعد كمال تركيبه ، ولامتزاج الأجزاء الترابية به .

ثم فصل أقسام الحيوان مما يدب على وجه الأرض فقال:

( فمنهم من يمشى على بطنه ) كالحيات والسمك وغيرهما من الزواحف ، وسمى حركتها مشيا مع كونها تزحف زحفا ، إشارة إلى كال القدرة ، وأنها مع عدم وجود آلة المشى كأنها تمشى .

- ( ومنهم من يمشى على رجلين )كالإنسان والطير .
- ( ومنهم من يمشى على أر بع )كالأنعام والوحوش .

ولم يذكر سبحانه مايمشي على أكثر من ذلك كالعناكب وغيرها من الحشرات؛ لدخوله في قوله:

( يخلق الله ما يشاء ) مما ذكر ومما لم يذكر مع الاختلاف فى الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل .

( إن الله على كل شيء قدير ) أي إن الله على إحداث ذلك وخلقه وخلق ما يشاء من الأشياء ـ لذو قدرة فلا يتعذر عليه شيء أراده .

وعلى الجملة فاختلاف هذه الحيوانات فى الأعضاء والقوى ومقادير الأبدان والأعمار والأخلاق \_ لابد أن يكون بتدبير مدبر حكيم مطلع على أحوالها وأسرار خلقها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ، تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا .

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ ، وَاللهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِرَاطِ مُسْتَقِیمِ (٤٦) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ساق سبحانه ما يدل على وجوده من أحوال السماء والأرض والآثار العلوية وأحوال الحيوان ـ ذكر هنا أن هذه وغيرها آيات واضحات دالة على وجود الخالق المدير للكون لاخفاء فيها .

#### الإيضاح

( لقد أنزلنا آيات مبينات ) أى لقد أنزلنا عليك دلائل وانحات على طريق الحق والرشاد ، لكن لايصل إلى فهمها إلا من أوتى بصيرة نيرة وفطرة سليمة تضىء له الفكر حتى يسير على نهج الحق و يبتعد عن الني والضلال ، ومن ثم قال :

( والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) أى والله يرشد من يشاء إلى الطريق الذى لاعوج فيه ، وهو إخلاص العبادة له وحده والإنابة إليه .

وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَمْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولِئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ يَنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعُرْضُونَ (٨٤) وَإِنْ يَكُنْ كَلَمُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدُعِينَ (٤٩) أَفِي تَلْهُ مِنْ مُرَضٌ أَمِ ارْتَا بُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ عُ بَلِ أُولِئِكَ هُمُ الظَّا لِمُونَ (٠٠) إِثّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ وَيَخْسَ اللّهُ وَرَسُولُهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِمْنَا وَأَطَمْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ الظّالَمُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتْقُدُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظّالَمُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتَقَدُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظّالَمُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولِئِكَ هُمُ اللّهَ الْمَوْونَ (٢٥) وَمَنْ يُطِعِ اللّهِ جَهْدَ أَ عَانِهِمْ لَكُنْ أَبَرَ هُمْ لَيَخْرُجُنَ ، هُمُ الفَائِرُونَ (٢٥) وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَ عَانِهِمْ لَكُنْ أَبَرَ هُمْ لَيَخْرُجُنَ ، هُمُ الفَائِرُونَ (٢٥) وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَ عَانِهِمْ لَكُنْ أَبَرَ هُمْ لَكُونَ (٣٥) قُلُ لَا تَقْسِمُوا ، طَاعَةُ مَعْرُوفَةَ مُ الْآلُونَ اللّهَ بَعِينٌ بِمَا عَلَيْهِ مَا مُمّلُونَ (٣٥) قُلُ اللهُ عُولِي اللهِ عَلَى السَّولَ ، فَإِنْ آولَولا أَنْ اللهَ عَلَيْهِ مَا مُمّلَ وَعَلَيْكُمْ أَلْفَائُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولُونَةُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُولُولُهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُولُ إِلاَ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ وَاللّهُ مُولُولًا الرّسُولَ ، وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاَ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ الْبَلِكُ عُولُولُ إِلاَ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ الْبَلِكُ عُولُ الْبَلَاعُ السَاعِقُولُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْمَلْولِ إِلاَ الْبَلَاعُ اللّهُ الْبَلَاعُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُونُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللهُ الْمُؤْمُولُ الللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ

# شرح المفردات

يتولى: أى يعرض ، مذعنين: أى منقادين ، مرض: أى فساد من أصل الفطرة يحملهم على الضلال ، ارتابوا: أى شكّوا فى نبوّتك ، يحيف: أى يجور ، الظالمون: أى الذين يريدون ظم الناس وجحد حقوقهم ، و يخشى الله: أى في صدر منه من الذنوب فى الماضى ، و يتقه: أى فيا بقى من عره ، جهد أيمانهم: أى أقصى عايتها، من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها ، تولوا: أى تتولوا (بحذف إحدى التاءين) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه الأدلة الواضحة على توحيده وأثمّ بيانها، ثم ذكر أنه يهدى بها من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم ، أعقبه بذكر من لم يهتد بها وهم المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم ، فيقولون : آمنا بالله وبالرسول ثم يفعلون ضد ما يقولون ، فإذا دعوا ليحكم بينهم الرسول فيما يتنازعون فيه أبوا وخافوا أن يحيف عليهم ، والمؤمن الصادق الإيمان إذا ما دعى إلى الله والرسول قال سمعا وطاعة ثم بين بعض أكاذيبهم التي يراءون بها ويدّعون الإخلاص فيها ، فمنها أنهم يحلفون أغلظ الأيمان إنهم مطيعون للرسول فى كل ما يأمرهم به ، حتى لو أمرهم بالخروج والجهاد لبوا الأمر سراعا ، ثم أمر الرسول بنهيهم عن الحلف والأيمان ؛ لأن طاعتهم معروفة لاتحتاج إلى يمين ، و بأن يقول لهم : أطيعوا الله حقا لا رياء ، فإن أبيتم فإنما على التبليغ وعليكم السمع والطاعة ، فإن أطعتموني اهتديتم ، و إن توايتم فقد فعلت ما كلفت به ، وعلى الله الحساب والجزاء .

فال مقاتل : نزلت هذه الآية فى بشر المنافق دعاه يهودى فى خصومة بينهما إلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا هو اليهودى إلى كعب بن الأشرف ، ثم تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحك اليهودى فلم يرض المنافق بقضائه عليه السلام فقال نتحاكم إلى عمر رضى الله عنه ، فلما ذهبا إليه قال له اليهودى : قضى لى النبى صلى الله عليه وسلم فلم يرض بقضائه ، فقال عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال بلى ، فقال مكانكا حتى أخرج إليكما ، فدخل رضى الله عنه بيته وخرج بسيفه فضرب به عنق المنافق حتى برد ، وقال : هكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .

# الإيضاح

(ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) أى ويقول هؤلاء المنافقون ، صدّقنا بالله و بالرسول وأطعنا الرسول ثم يخالفون ذلك فيعرضون عن طاعة الله ورسوله ضلالاً منهم عن الحق ، وما أولئك بالمؤمنين المخلصين الثابتين على الإيمان ، بل هم ممن فى قلوبهم مرض. وقد مرنوا على النفاق يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم .

وخلاصة ذلك -- لايدخل فى زمرة المؤمنين من يقول آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يعرض عما تقتضيه الطاعة و ينحاز إلى غير المؤمنين .

ثم بين هذا التولَّى بقوله:

( و إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ) أى و إذا دعى هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله و إلى رسوله ليحكم بينهم فيم اختصموا فيه بحكم الله \_ أعرضوا عن قبول الحق واستكبروا عن اتباع حكمه ، لأنه لا يحكم إلا بالحق . ونحو الآية قوله : « أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْ عُمُونَ أَشَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْ لَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبَلُكَ ، يُريدُونَ أَنْ يَتَحَا كَمُوا إِلَى الطَّاعُونَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكُفُونُ وَا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى المَّا فَوْنَ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى المَّا فَوْنَ وَلَى المَّا وَا إِلَى اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا » .

( وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) أى وإذاكانت الحكومة لهم لاعليهم جاءوا إلى الرسول مطيعين ، الهمهم بأنه يحكم لهم ، لأنه لايحكم إلا بالحق ، فإذعانهم لم يكن عن اعتقاد أن حكمه الحق ، بل لأنه وافق هواهم ، ومن جرّاء هذا لما خالف الحق قصدهم عدلوا عنه إلى غيره .

ثم فصل ما يحتمل أن يكون هو السبب فى عدولهم عن قبول حكمه صلى الله عليه وسلم بقوله :

( أَفَى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ ) أى أسبب إعراضهم عن الححاكمة إليه صلى الله عليه وسلم أنهم مرضى القلوب بالكفر والنفاق ؟ أم سببه أنهم ارتابوا وشكوا فى نبوته عليه السلام على ظهور أمرها ؟ أم سببه أنهم يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم فى الحكم ؟ .

وخلاصة ذلك - لايخرج أمرهم عن أن يكون فى القلوب مرض لازم بالكفر والنفاق ، أو عروض شك فى الدين ، أو خوف من أن يجور الله ورسوله عليهم وأياكان الأمر فهو كفر وضلال ، والله عليم بما انطوت عليه قلوبهم من المرض .

ثم أبطل السببين الأولين وأثبت الثالث فقال:

( بل أولئك هم الظالمون ) أى ليس العدول إلا للسبب الأول فحسب ، فهم ما عدلوا إلا لما في قلوبهم من المرض والنفاق وظلمهم لأنفسهم بمخالفة أمر ربهم ومعصيتهم له فيما أمرهم به من الرضا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أحبّوا وكرهوا والتسليم لقضائه .

وَ بعد أَن نَفِي عَنْهِم الْإِيمَانَ الحَقِّ بَيْنَ صَفَاتَ الْمُؤْمِنِ الْكَامِلُ فَقَالَ :

( إنماكان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سممنا وأطمنا وأولئك هم المفلحون) أى ينبغى أن يكون قول المؤمنين إذا دعاهم الداعون إلى حكم الله و إلى حكم رسوله فيما بينهم و بين خصومهم \_ سممنا كلامكم وأطمنا أمركم، وأولئك هم الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مخوف.

و بعد أن رتب الفلاح على هذا النوع من الطاعة أتبعه ببيان أن كل طاعة لله ورسوله موجبة للفوز فقال :

( ومن يطع الله ورسوله و يخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) أى ومن يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه عنه ، و يخش الله فيما صدر منه من الذنوب فيحمله ذلك على الطاعة وترك المعاصى ، ويتقه فى مستأنف أموره ، فأولئك هم الذين وصفوا بكل هذا هم الفائزون برضا الله عليهم يوم القيامة ، والآمنون من عذابه .

ثم حكى سبحانه نوعا آخر من أكاذيب المنافقين بقوله:

( وأقسموا بالله جهد أيمانهم المن أمرتهم ليخرجن ) أى وحلفوا بالله جاهدين أيمانهم بالغين غايتها ــ نئن أمرتهم بالخروج للجهاد والغزو ليلبُّنَّ الطلب وليخرجُنّ كما أمرت .

والخلاصة — إنهم أغلظوا الأيمان وشددوها فى أن يكونوا طوع أمرك ورهن اشارتك وقالوا: أيناكنت نكن معك ، فإن أقمت أقمنا ، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. فرد الله عليهم وزجرهم عن التفوّه بهذه الأيمان الفاجرة وأمره أن يقول لهم : (قل لانقسموا) أى قل لهم : لاتحلفوا ، فإن العلم بما أنتم عليه لايحتاج إلى قَسَمَ و يمين لوضوح كذبه .

ثم علل النهي عن الحلف بقوله:

(طاعة معروفة) أى لاتقسموا لأن طاعتكم معروبة لنا ، فهى طاعة باللسان فحسب من غير مواطأة من القلب لها ، ولا يجهدها أحد من الناس .

ونحو الآية قوله: « يَحْمُفُونَ لَـكُمْ لِلَرْضُو اعَنْهُمْ فَإِنْ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَيَو ْضَىعَنِ الْقَوْمِ الْفَسِمْيِنَ » وقوله: « اتَّخَذُوا أَيْمَامَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِين ۗ » .

ثم هددهم وتوعدهم على أيمانهم الكاذبة وأنه مجازيهم على أعمالهم السيئة ، ولا سيا ذلك النفاق المفضوح فقال :

(إن الله خبير بما تعملون) أى إنه تعالى لاتخفى عليه خافية من ظاهر أعمالكم وخافيها ، فيعلم ما تظهرونه من الطاعة المؤكدة بالأيمان الكاذبة ، وما تبطنونه من الكفر والنفاق والعز عمة على مخادعة المؤمنين ونحو ذلك مر أفانين الشر والفساد التي دبرتموها .

ولما نبه سبحانه إلى خداعهم وأشار إلى عدم الاعترار بأيمانهم \_ أمر بترغيبهم وترهيبهم مشيرا إلى الإعراض عن عةو بتهم بقوله :

(قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) أى مرهم باتباع كتاب الله وسنة رسوله، وفي هذا إيماء إلى أن ما أظهروه من الطاعة ايس منها في شيء.

ثم أكد الأمر السابق وبالغ فى إيجاب الامتثال به والحمل عليــه بانترغيب والمترهيب بقوله:

( فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعايكم ما حملتم ) أى فإن تقولوا عن الطاعة بعد أن أمركم الرسول بها ، فما ضررتم الرسول بشيء ، بل ضررتم أنفسكم ، لأنه عليه

ما أمر به من تبليغ الرسالة وقد فعل ، وعليكم ما أمرتم به من الطاعة ، فإن أنتم لم تفعلوا وتوليتم فقد عرّضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه ، و إن أطعتموه فقد خرجتم من الضلال إلى الهدى ، فالنفع والضر عائدان إليكم .

(و إن تطيعوه تهتدوا، وماعلى الرسول إلاالبلاغ المبين) أى و إن تطيعوا الرسول فيما أمركم به أو نهاكم عنه ــ تهتدوا إلى الحق الموصل إلى كل خير ، المنجّى من كل شر ، وما الرسول إلا ناصح وهادٍ ومبلغ لكم ، فإن أطعة.ود لحظوظ أنفسكم أصبتم طريق الصواب ، و إن خالفتموه أوقعتم أنفسكم فى الهلكة .

والخلاصة — إن الرسول فعل ما يجب عليه من أداء الرسالة ، وقد بقي ما يجب عليكم أن تفعلوه .

ُ وَنِحُو الْآيَةِ قُولُه : « فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْمَلاَئُحُ وَعَلَيْنَا الْحُسَابُ » وقوله : « فَذَ كَرْ ا إِنَّمَا أَنْتَ مُذَ كُرُّ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مِجْسَيْطِرٍ » .

وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمْ وَلَيُمَكِّمَ اللَّذِي اللَّهِمُ اللَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّمَ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّذِي اللَّهُمُ اللَّذِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَلَيْمَكُمُ اللَّهُمُ وَلَيْمَكُمُ اللَّهُمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُو آنِي لاَ يُشْرِكُونَ فِي الْأَيْسُورُونَ فِي اللَّهُمُ مَنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُو آنِي لاَ يُشْرِكُونَ فِي اللَّهُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥).

# المعنى الجملي

بعد أن بين أن من أطاع الرسول فقد اهتدى إلى الحق ، ومن اهتدى إلى الحق في في الحق المطيعين لله فيزاؤه دار النعيم ـ أردف ذلك بوعده الكريم بأنه سيجعل المؤمنين المطيعين لله ورسوله خلفاء فى الأرض و يؤيدهم بالنصرة والإعزاز و يبدلهم من بعد خوفهم من العدو أمنا فيعبدون الله وحده وهم آمنون ، ومن جحد هذه النعم من بعد ذلك فقد عدى ربه وكفر أنعمه .

روى الطبرانى والحاكم وابن مردويه عن أبى بن كعب قال: « لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة ، فكانوا لايبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه ، فقانوا: ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لانخاف إلا الله ؟ » فنزلت الآية .

## الإيضاح

(وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات ليستخففهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) أى وعد الله المؤمنين منكم المصلحين لأعمالهم \_ ليورثهم أرض المشركين من العرب والعجم ، وليجعلنهم ملوكها وساستها ، كما استخلف بنى إسرائيل بالشام حين أهلك الجبابرة وجعلهم ملوكها وسكانها .

وقد وفى سبحانه بوعده فإنه لم يمت عليه السلام حتى فتح الله عليه مكة وخَيْبَرَ والبحرين وسائر جزيرة العرب وأخذ الجزية من مجوس َهَرَ ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هِرَ قُل ملك الروم، والمَهَو قس فى مصر، والنجاشى ملك الحبشة.

ولما قبض صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قام بالأمر بعده الخلفاء الراشدون فنهجوا منهجه ، وافتتحواكثيرا من المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكسرة وملكوا خزائنهم واستعبدوا أبناء القياصرة ، وصدق قول رسوله : « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وسيبغ ملك أمتى ما زوى لى منها » .

(وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم) أى وليجعلن دين الإسلام راسخا قويا ثابت القدم ، ويعظم أهله فى نفوس أعدائه الذين يواصلون الليل بالنهار فى التدبير لإطفاء أنواره لتعفو آثاره .

(وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) أى وليغيرنّ حالهم نما هى عليه من الخوف إلى الأمن ، قال الربيع بن أنس : «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده لاشريك له سرّا

وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال ، فكانوا بها خائفين يمسون فى السلاح و يصبحون فى السلاح فصبروا على ذلك ما شاء الله ، ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله : أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملاً العظيم محتبيا ليس فيه حديدة ، فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا » إلى آخر الآية .

ونحو الآية قوله : « وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنْتُمْ ۚ قَلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ يَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » .

ثم أتبع ذلك بتعليل التمكين ومامعه بقوله :

( يعبدونني لايشركون بي شيئا ) أي يعبدونني غير خائفين أحدا غيري .

( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) أى ومن جحد هذه النعم فأوائك. هم الذين أنكروا فضل المنعم بها وتناسوا جليل خطرها .

وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطْيِمُوا الرَّسُولَ لَمَلَّكُمْ تُرْجُمُونَ (٥٦) لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَـفَرُوا مُعْجِزِينَ فِىالأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارَ وَلَبَيْسَ المَصِيرُ (٥٧) .

# شرح المفردات

معجزين فى الأرض: أى جاعلين الله عاجزا عن إدراكم و إهلاكم و إن. هر بتم فى الأرض جميعها.

#### المعنى الجملي

بعد أن بشر المؤمنين بأنه سيمكن لهم فى الأرض و يجعل لهم من بعد الخوف أمنا \_ أردف ذلك بأمرهم بإفامة الصلاة و إيتاء الزكاة شكرا له على ما أنعم به عليهم، وإحسانا إلى عباده البائسين الفقراء كما أحسن إليهم بتبديل ذلهم عزة وضعفهم قوة ، ثم أعقبه برفع استبعاد تحقق الوعد السابق ، مع كثرة عَدد عدوهم وعُددهم، و بعدئذ ذكر أن ما لهم النار، و بئس القرار .

#### الإيضاح

( وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول الملكم ترحمون ) أى أقيموا أيها الناس الصلاة على الوجه الذى رسمه الدين فى مواقيتها ولا تضيعوها ، وآتوا الزكاة التى فرضها على أهنها ، لما فيها من الإحسان إلى الفقير والمسكين وذوى البؤس والحاجة وأطيعوا رسول ربكم في أمركم به ونهاكم عنه ، لعل ربكم أن يرحمكم فينجيكم من شديد عذا به .

ثم بين أن الكافرين سيحل بهم النكال ولا يجدون مهربًا مما أوعدهم به ربهم فقال :

(لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض) أى لاتظنن أيها الرسول أن الكافرين يجدون مهر باً فى الأرض إذا أردنا إهلاكهم ، بل نحن قادرون على أخذهم والبطش بهم متى أردنا ، والكلام من وادى قولهم : (السممى يا جاره) .

و بعد لذ بين مآلهم في الآخرة فقال :

( ومأواهم النار ولبئس المصير ) أى كما أن سنضيق عليهم فى الدنيا وننكل بهم ولا يفلتون من عذابنا \_ سنجعل عاقبة أمرهم نارا تلظى لايصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى .

والخلاصة — إنه سيلحقهم سخطنا في الدنيا وسينالهم الذل والصغار ، وسيكون مصيرهم في الآخرة نارا وسميرا وحميا وغساقا جزاء وفاقا ، إنهم كذبوا بآياتنا كذابا .

# شرح المفردات

ما ملكت أيمانكم : يشمل العبيد والإماء أى الذكران والإناث ، الحلم : بسكون اللام وضمها أى وقت البلوغ إما بالاحتلام، و إما ببلوغ الخامسة عشرة سنة من حلم بفتح اللام ، تضعون : أى تخلعون ، الظهيرة : وقت اشتداد الحرّ حين منتصف النهار ، والعورات : أى الأوفات التي يختل فيها تستركم ، من تولهم : أعور الفارس : إذا اختلت حاله . جناح : أى إثم وذنب ، طوافون عليكم : أى يطوفون عليكم للخدمة والمخالطة الضرورية ، القواعد: واحدها قاعد ، وهى المجوز ، لا يرجون نكاحا أى لا يطمعن فيه لكر سنهن ، والتبرج : التكلف فى إظهار ما يخفى من الزينة ، من قولهم : سفينة بارج ، إذا كان لا غطاء عليها .

## المعنى الجملي

بعد أن نهى في ساف عن دخول الأجانب فى البيوت إلا بعد الاستئذات والنسليم على أهلها ، وبين أن فى ذلك الخيركل الخير لهم ، فإن لم يجدوا فيها أحدا رجموا ؛ لما لذلك من كبير الأثر فى المجتمع الإسلامى ، بصيانة الآداب العامة ومنع القيل والقال وحفظ الأعراض والأنساب .

استثنى فى هـذه الآيات دخول الأقارب بعضهم على بعض ودخول المملوكين على سادتهم ، و بين أن الاستئذان لا يكون فى جميع الأوقات ، بل فى ثلاث أوقات هى عورات لأر باب البيوت لما فيها من رفع الكافمة وقلة التحفظ فى الستر ، ثم ذكر أن النساء الطاعنات فى السن إذا لم يطمعن فى الزواج فلا حرج عليهن إذا لم يستعملن الزينة ، وعليهن أن يتعففن جهد الطاقة .

روى أنسبب نزول الآية «أن رسول الله صلى الله عليه وسم بمث وقت الظهيرة إلى عمر رضى الله عنه غلاما من الأنصار يقال له مُدْلج، وكان عمر نائما فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء ، فقال : لوددت أن الله تعالى نهي آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا بإذن ، فانطلق معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الآية قد نزلت فخر ساجدا » وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضى الله عنه للوحى .

وقيل إن السبب ما روى من أن أسماء بنت أبى مرتد دخل عليها غلام كبير لها فى وقت كرهت دخوله فيه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنه وغلماننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية .

#### الإيضاح

(يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء) أى لايدخل أيها المؤمنون فى بيوتكم عبيد كم و إماؤكم ثلاث مرات فى ثلاثة أوقات من ساعات ليلمكم ونهاركم إلا بإذن : قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ، وكل ذلك مظنة انكشاف العورة ، وحين تخلعون ثيابكم التى تلبسونها وقت الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم .

وهكذا حكم حال الذين لم يبلغوا الحم من أطفالكم .

ثم علل طلب الاستئذان بقوله :

( ثلاث عورات لكم ) أى لأن هذه الأوقات الثلاثة ثلاث عورات لكم يختل فيها التستر عادة .

و بعد أن بين حكم هذه الأوقات الثلاث بين حكم ما عدا ذلك فقال :

( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ) أى ليش عليكم معشر أرباب البيوت ولا على الذين ملكت أيمانكم من الرجال والنساء ولا على الذين لم يبلغوا الحلم من أطفالكم حرج ولا إثم فى غير هذه العورات الثلاث .

والخلاصة — لاحرج ولا إثم على الناس أن يدخل عليهم مماليكهم البالغون وصبياتهم الصغار بغير استئذان بعد هـذه الأوقات الثلاث \_ أما من بلغ الحلم فإنه لايدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال .

ثم علل الإباحة في غيرها بقوله :

( طوافون عليكم بعضكم على بعض ) أى هؤلاء الماليك والصبيان الصغار يدخلون ويخرجون على مواليهم وأقر بائهم فى منازلهم غدوة وعشية بغير إذن ، لأنهم يخدمونهم ، أو لاحتياج الأقارب إليهم ، كما أن السادة والأقارب يطوفون على ذوى قرابتهم ومماليكهم إذا عرضت لهم حاجة إليهم .

تم بين فضله على عباده في بيان أحكام دينهم فقال:

(كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم) أى ومثل هذا التبيين لتلك الأحكام يبين لكم شرائع دينكم وأحكامه ، والله عليم بما يصلح أحوال عباده ، والله عليم بما يصلح أحوالهم فى المعاش والمعاد .

روى سميد بن جبير عن ابن عباس : ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن (وَ إِذَا يأْمِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِيستأذنكم اللَّذِينَ مَاكَتَ أَيَّانَكُمُ ) الآية ، وقوله في النساء : (وَ إِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى) الآية ، وقوله في الحجرات : « إِنَّ أَ كُرَ مَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَا كُمُ " » .

وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلين سألاه عن الاستئذان في العورات الثلاث التي أمر الله بها في القرآن فقال: إن الله ستير يحب الستر، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجل في بيوتهم ، فر بما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات ، ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأوا أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به .

ولما بين الله حكم الأرقاء والصبيان الذين هم أطوع للأمر وأقبل لكل خير – أتبعه بحكم البالغين الأحرار بقوله :

ر و إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنواكما استأذن الذين من قبلهم ) أى و إذا بلغ الطفال منكم الحلم فليستأذنواكما استأذن الذين من قبلهم ) أى و إذا بلغ الصغار من أولادكم وأقر بائكم الأحرار سنّ الاحتلام وهو خمس عشرة سنة فلا يدخلوا عليكم في كل حين الا بإذن لافي أوقات العورات الثلاث ولا في غيرها ، كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقار به .

وذكر الله فى هــذه الآية حكم الأطفال إذا بعنوا ولم يذكر حكم ما ملكت أيماننا مع أن ما قبلها فيه ذكر الماليك والأطفال ــ لأن حكم ما ملكت اليمين واحد كبارهم وصغارهم ، وهو الاستئذان فى الساعات الثلاث التى ذكرت فى الآية قبل . نم أكد نعمه عليهم ببيان أحكام دينهم بقوله:

(كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ) أى كما بين اكم ما ذكر غاية البيان ، يبين لكم مافيه سعادتكم في دنياكم وآخرتكم ، وهو العليم بأحوال خلقه ، الحسكيم فيما يدبر لهم .

ولما بين سبحانه حكم الحجاب حين إقبال الشباب أتبعه بحكمه حين إدباره فقال:
( والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ) أى والنساء اللواتى قعدن عن الولد كبرا ، وقد يئسن من التبعل فلا يطمعن فى الأزواج ، فليس عليهن إثم ولا حرج أن يخلعن ثيابهن الظاهرة كالملحفة والجلباب الذى فوق الخمار إذا كن لايبدين زينة خفية كشعر ونحر وساق لدى الحارم وغير المحارم من الغرباء .

وخلاصة ذلك — لاجناح على القواعد من النساء أن يجلسن فى بيوتهن بدرع وخمار و يضعن الجلباب ، مالم يقصدن بذلك الزينة و إظهار ما يجب إخفاؤه \_ هذا إذا لم يكن فيهن بقية من جمال تورث الشهوة ، فإن كان فيهن ذلك فلا يدخلن في حكم الآية .

( وأن يستعففن خير لهن ) أى و إن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن ، فلبسنها كان ذلك خيرا لهن من خلعها ، لتباعدهن حينئذ عن التهمة ، ولقد قالوا : لكل ساقطة فى الحي لاقطة .

ثم توعد من يخالف تلك الأوامر فقال:

( والله سميع عليم ) أى والله سميع بما يجرى بينهن و بين الرجال من الأحاديث ، عليم بمقاصدهن لاتخفى عليه خافية من أمرهن ، فاحذروا أن يسول لكم الشيطان مخالفة ما به أمر وعنه نهى .

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلاَ عَلَى الْمَريضِ لَيْسَ عَلَى الْمَا عَلَى أَنْ الْمَاكُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِهُ مُنَاحِلُهُ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِهُ مِنْ أَلْهُ لَكُمْ بُولُولَ مَامَلَكُمْ أَوْ فَالِكُمْ أَوْ بُيُوتُ مِنْ أَلَهُ لَكُمْ اللَّهُ مُنَاتِ لَمُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ الل

# شرح المفردات

الحرج لغة: الضيق، ويراد به في الدين الإثم ، ماملكتم مفاتحه: أي ماكان الحرج لغة: الضيق، ويراد به في الدين الإثم ، ماملكتم مفاتحه: يطلق على تحت تصرفكم من بستان أو ماشية بطريق الوكالة أو الحفظ، والصديق: يطلق على الواحد والجمع كالخليط والعدو، جميعا: أي مجتمعين، أشتان: أي متفرقين، واحدهم شتيت، على أنفسكم: أي على أهل الهيوت، طيبة: أي تطيب بها نفس المستمع .

## المعنى الجملى

بعد أن ذكر سبحانه أن للمماليك والصبيان الدخول فى البيوت فى غير العورات الثلاث بلا استئذان ولا إذن من أهل البيت \_ ذكر هنا أنه لاحرج على أهل هذه الأعذار الثلاثة فى تركهم للجهاد وما يشبهه ، وذلك يستلزم عدم الاستئذان منه صلى الله عليه وسلم فلهم القهود عندئذ من غير استئذان ولا إذن ، كما لاحرج عمن ذكروا بعدهم فى الأكل من البيوت المذكورة فى الآية .

قال صاحب الكشاف : والكلام على هـذا التفسير صحيح لالتقاء الطائفتين في أن كلا منهما منفي عنه الحرج ، ومثاله أن يستفتى مسافر عن الإفطار في رمضان وحاجٌ مُغْرِد عن تقديم الحلق على النحر فتقول : ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر .

قال الحسن : أنزلت الآية فى ابن أم مكتوم وضع الله عنه الجهاد وكان أعمى . وقال مقاتل : نزلت فى الحارث بن عمرو ، وكان قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا وخلف مالك بن يزيد على أهله ، فلما رجع وجده مجهودا فسأله عن حاله فقال : تحرجت أن آكل من طعامك بغير إذنك .

## الإيضاح

(ليس على الأعمى حرج ولا علىالأعرج حرج ولا على المريض حرج) أى ليس على هؤلاء الثلاثة إثم في ترك الجهاد اضعفهم وعجزهم ، قاله عطاء وزيد بن أسلم .

وَنَحُو الْآيَةَ قُولُهُ فِي سُورَةَ بِرَاءَةَ : « لَدِّسَ عَلَى الضَّعَفَاءَ وَ لَا عَلَى الْمَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِينَ لَاَ يَجِدُونَ مَا يُنْفَقُونَ حَرَجَ ۖ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَرَسُو لِهِ » .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد من الحرج المنفى فى الآية الحرج فى الأكل ، ذلك أنه لما نزل قوله تعالى : «وكَ لا تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ» تحرّج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام الطيب ، والأعرج لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله هذه الزاحمة على الطعام ، والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله هذه الرواية : ليس فى مؤاكلة الأعمى ولا ما بعده حرج .

( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ) أى لاحرج عليكم أن تأكلوا من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم ، و يشمل ذلك بيوت الأولاد ، لأن بيت الولد كبيته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك» وقوله: « إن أطيب ماياً كل المرء من كسبه » .

وفائدة ذكر قوله: (على أنفسكم) الإشارة إلى أن الأكل المذكور مع أنه الاحرج فيه لا يخل بقدر من له شأن فقد كثر إقحام (النفس) فى ذوى القدر كقوله: «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» ولم يقل: كتب ربكم عليه الرحمة، وقوله فى الحديث القدسى « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » ولم يقل: حرمت الظلم على .

وذكر هذا الحكم وهو معلوم ، ليعطف عليه غيره فى اللفظ ، وليساو يه ما بعده فى الحكم .

(أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمائكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم) لما علم بالعادة أن هؤلاء نطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم من الأقارب .

(أو ما ملكتم مفاتحه) عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته ، فلا حرج عليه أن يأكل من ثمر الضيعة ويشرب من لبن الماشية ولكن لايحمل ولا يدخر ، وهذا أذا لم يجعل له أجرا على ذلك ، فإن جعل له أجرا فلا يحل له أكل شيء منها .

(أو صديقكم) أى أو بيوت أصدقائكم الذين يصدُ قونكم المودة وتصدقونهم، هذا إذا علم رضاهم بذلك بالإذن أو بشاهد الحال ، ولا فرق بينهم و بين غيرهم إذ الإذن .

قال ابن زيد : هذا شيء قد انقطع ، إنماكان في أوّله ولم يكن لهم ستور أبواب وكانت الستور مرخاة فر بما دخل الرجل البيت وليس فيـــه أحد وربما وجد الطعام وهو جائع فسوغ له أن يأكل منه ، ثم قال ذهب ذلك اليوم ، البيوت فيها أهلها ، فإذا خرجوا أغلقوا اه .

وعلى هذا ، فالمعنى يجوز الأكل من بيوت هؤلاء و إن لم يحضروا إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ أو بالقرينة و إنكات ضعيفة .

و إنما خص هؤلاء بالذكر، لأنهم اعتادوا التبسط بينهم، والرضا فيهم محقق غالباً.

وعن جعفر الصادق رضى الله عنه . من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ .

وقيل لأفلاطون: من أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال لا أحب أخى. إلا إذا كان صديقى، ولكن أنّى هو؟ فقد أثر عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت ما نلت حتى الخلافة، وأعوزنى صديق لا أحتشم منه.

ثم استأنف سبحانه حكما آخر من نوع ما قبله فقال:

(ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) أى لاحرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين ، روى عن ابن عباس والضحاك وتتادة أنها نزلت فى بنى ليث ابن عمرو بن كنانة تحرّ جوا أن يأكلوا طعامهم متفرقين ، وكان الرجل منهم يمكت طوال يومه لايا كل حتى يجد ضيفا يأكل معه ، فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئا ، وربما قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لايتناوله إلى الرواح ، وقد تكون معه الإبل الحقل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشار به ، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل ، وفي مثل هذا يقول حاتم :

إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسى له أكيلا فإنى لستُ آكله وحدى وفى الحديث: « شر الناس من أكل وحده ، وضرب عبده ، ومنع رفده » و إنما ذم هذا لأنه بخل بالقرى .

ثم شرع سبحانه يبين ما يلبغى رعايته حين دخول البيوت بعدأن ذكر الرخصة فيه فقال :

( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ) أى فإذا دخلتم بيتا من هذه البيوت. فليسلم بعضكم على بعض .

وفى التعبير عن أهل تلك البيوتات ( بأنفسكم ) إيماء إلى السبب الذى اقتضى. إباحة الأكل من تلك البيوت ، وأنه إنماكان؛ لأن الداخل فيهاكأنه داخل فيبيته لل بينهما من قرابة أو نحوها .

( تحية من عند الله مباركة طيبة ) أى حيّوا تحية ثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه ، يرجى بها زيادة الخير والثواب و يطيب بها قلب المستمع .

وعن جابر بن عبد الله قال : « إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة » أخرجه البخارى وغيره .

روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس قال: أوصانى النبى صلى الله عليه وسلم بخمس خصال قال: « يا أنس ، أسبغ الوضوء يزد فى عمرك ، وسم على من لقيك من أمتى تكثر حسنامك ، و إذا دخلت ( يعنى بيتك ) فسم على أهلك يكثر خير بيتك ، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك ، يا أنس، ارحم الصغير ووقر السكبير من رفقائي وم القيامة » .

(كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون) أى هكذا يفصّل الله لكم معالم دينكم ،كما فصل لكم في هذه الآية ما أحل لكم فيها وعرفكم سبيل الدخول على من تدخلون عليه ، لكى نفقهوا أمره ونهيه وأدبه ، وبذا تفوزون بسعادة الدارين ويكون لكم للقام المحمود عند ربكم .

إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَا نُوا مَعَهُ عَلَى الْهِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولِئِكَ اللّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَ لِمَنْ شَبْتَ يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأَذْنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لَمَنْ شَبْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَمْفُورْ لَمْهُمُ الله مَا الله مَا الله عَفُورْ رَحِيم (٢٢) لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ مِنْهُمْ وَاسْتَمْفُورْ لَمْهُمُ الله مَا الله عَفُورْ رَحِيم (٢٢) لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ مِنْهَمُ وَاسْتَمْفُورْ لَمْهُمُ الله مَا الله عَفُورُ وَحِيم (٢٢) لاَ تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ مِنْهَمُ مُ وَاسْتَمْفُورُ لَهُ مُ الله مَا فَي السَّمُونَ عَنْ أَنْ وَاللّذِينَ يَنْسَلّلُونَ مِنْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلّمُ فَيْنَةُ أَوْ يُصِيدِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ مَا اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ مَا اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ مَا لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ مَا يَعْسَلَمُ وَالْ أَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ وَالْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْسَلَمُ وَالْ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَالْكُونَ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْدُونَ عَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْكُونَ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتَعْمُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْكُونَ مِنْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَا الللّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللللْمُولِ الللّهُ وَال

مَا أَنْتُمُ ۚ عَلَيْهِ ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ مِمَا عَمِلُوا ؛ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليم ۚ (٦٤) .

# شرح المفردات

أمر جامع: أى خطب جلل يستمان فيه بأرباب التجارب والآراء كقتال عدو أو تشاور في حادث قد عرض ، والتسلل : الخروج من البيت تدريجا وخفية ، واللواذ والملاوذة : التستر، يقال لاذ فلان بكذا، إذا استتربه ، والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله ، فتنة : أى بلاء وامتحان في الدنيا ، عذاب ألي : أى عذاب مؤلم موجع في الآخرة .

## المعنى الجملي

بعد أن أمر المؤمنين بالاستئذان عند الدخول أمرهم بالاستئذان حين الخروج ولا سيم إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم كنشاور في قتال أحد أو في حادث عرض ، و بين أن من يفعل ذلك فهومن كاملى الإيمان ، ثم أمر المؤمنين أن يبجلوا نبيهم ولا يسموه باسمه بل يقولوا يا نبى الله ، ويا رسول الله ، وليحذروا أن يخالفوا أمره وسنته وشريعته ، بل عليهم أن يَزِنوا أقوالهم وأفعالهم بأقواله وأفعاله ، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على فاعله وقائله كائنا من كان ، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من عمل عملا ليس عميه أمرنا فهو رد " » .

# الإيضاح

( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) أى ما المؤمنون حتى الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله ،

وإذاكائوا مع رسوله على أمر يجمع جميعهم من حرب حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور فى أمرقد نزل ، لم ينصرفوا عما اجتمعوا له حتى يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم .

وهذا أدب على نهج سابقه ، فكما أرشدهم من قبل إلى الاستئذان حين الدخول ، أمرهم بالاستئذان حين الانصراف ، ولا سيم إذا كانوا فى أمر جامع ، روى الترمذى والنسأى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ، فإذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة » .

ولما كان الإذن كالدليل على كال الإيمان والمميز للمخلص من غيره أعاده مؤكدا بأسلوب أبلغ فقال :

( إن الذين يستأذَّءِ بك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ) أى إن الذين لا ينصرفون إذاكا وا معك أيها الرسول فى أمر جامع إلا بإذنك لهم ، طاعةً منهم لله ولك ، وتصديقا بما أنيتهم به من عنده ـ أولئك هم المؤمنون حقا .

ولما ذكر ما يلزم المؤمن من الاستئذان أعقب بما يفعله الرسول حينئذ فقال :

( فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) أى فإذا استأذنوك لبعض ما يعرض لهم من مهام أمورهم فأذن لمن شئت منهم أن ينصرف لقضاء ما عرض له ، على حسب ما تقتضيه المصلحة التي تراها ، كما وقع لعمر رضى الله عنه حين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، حيث استأذن في الرجوع إلى أهله فأذن له

( واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ) أى وادع الله أن يتفضل عليهم بالعفو عن تبعات ما بينه و بينهم ، إنه غفور لذنوب عباده التائبين ، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد تو بتهم منها .

صلى الله عليه وسلم وقال له : ارجع فلست بمنافق.

وفي هذا إيماء إلى أن الاستئذان و إن كان لعذر قوى \_ فيه بعض الملامة لما فيه من تقديم شئون الدنيا على أمور الآخرة ،كما أن فيه احتفالا برسوله صلى الله عليه وسلم إذ جعل الاستئذان للذهاب عنه ذنبا محتاجا إلى الاستغفار ، فضلا عن الذهاب بلا إذن ، ورتب الإذن على الاستئذان لبعض شأنهم لاعلى الاستئذان لأى أمر مَهُما كان ، مهمًا كان أو غير مهم ، على أنه علق الإذن بالمشيئة .

و بعد أن ظهر فى هـذه السورة شرف الرسول ، ولا سيما فى هذه الآيات التى بهرت العقول ـ أردف هذا بما يؤكده فقال :

( لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) أى لاتقيسوا أيها المؤمنون دعاءه عليه السلام إياكم بدعاء بعضا فى المساهلة والرجوع من مجلسه بغير استئذان ، فإن هذا محرم عليكم .

ثم توعد المنصرفين خفية بغير استئذان فقال :

(قد يعلم الله الذين يتسلاون منكم لواذا) أى قد يعلم الله الذين يخرجون متسلاين من المسجد فى الخطبة واحدا بعد واحد من غيراستئذان خفية مستترين بشىء ، و إن عملهم هذا إن خفى على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على من يعلم السر والنجوى ومن لا يعزب عنه مثقال ذرة ، و يعلم الدواعى التى تحملهم على ذلك ، ولديه الجزاء على ما يفعلون ، وكان من المنافقين من يثقل عليه استماع الخطبة والجلوس فى المسجد فإذا استأذن أحد من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به فأنزل الله الآية ، رواه أبو داود .

( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) أى فليتق الله من يفعلون ذلك منكم ، فينصرفون عن رسول الله بغير إذته ، أن تصيبهم محنة و بلاء فى الدنيا أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع فى الآخرة ، بأن يطبع الله على قلوبهم فيته دوا فى العصيان ومخالفة أمر الرسول ، فيدخلهم النار و بئس القرار .

والآية تعم كل من خالف أمر الله وأمر رسوله وجمد على التقليد من بعد ماتبين له الهدى وظهر له الصواب من الخطأ .

و بعد أن أقام الأدلة على أنه نور السموات والأرض ، ثم حذركل مخالف لرسوله صلى الله عليه وسلم - ختم السورة ببيان أنه المالك للموجودات بأسرها خلقا وملكا وتصرفا و إيجادا و إعداما بدءا و إعادة ، فقال :

( أَلَا إِن للله مَافَى السموات والأَرْض ، قد يعلم ما أُنتَم عليه ) أَى إِنه تعالى مالك السموات والأَرْض و إِنه عالم بما يعمل العباد كما قال : « وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُولُ مِنْ قُرْ آنِ وَلاَ تَعْمَاوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفْيضُونَ وَمَا تَتُولُ مِنْ قُرْ آنٍ وَلاَ تَعْمَاوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفْيضُونَ فِيهِ ، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ فِيهِ ، وَمَا يَعْزُبُ مُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِنْ عَلَى اللّهُ وَقَالَ تعالى : « أَ فَهَنْ هُو قَالَمُ عَلَى مِنْ مُنْكُونَ هُو قَالَمُ مِنْ كُلُّ نَفْسٍ عِمَا كَسَبَتْ ؟ » .

ثم هدد وتوعد فقال :

( ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا ) أى ويوم يرجع الخلائق إلى ربهم حين العرض والحساب يخبرهم بما فعلوا فى الدنيا من جليل وحقير وكبير وصغيركما قال : « وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ » وقال : « وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » .

و بعدئذ ذكر ما هو كالدليل على ما سلف بقوله :

( والله بكل شيء عليم ) أى إنه سينبئهم بما عملوا فى حياتهم الأولى ، لأنه ذوعلم بكل شيء وإحاطة به وهو موف كل عامل أجرعمله ، يوم يرجعون إلى حكمه، إذ لاحَكَم يومئذ إلا هو .

عن عقبة بن عامر قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية فى خاتمة النور، وهو جاءل أصبعيه تحت عينيه يقول بكل شىء بصير» أخرجه الطبرانى وغيره ، قال السيوطى بسند حسن .

وصلّ ربنا على محمد النبي الأمي وعلى آله .

# بحمل ما حوته السورة الكريمة من الأغراض والمقاصد

- (١) عقوبة الزانى والزانية .
- ( ٢ ) عقو بة قاذفي المحصنات الغافلات المؤمنات .
  - (٣) حكم قذف الزوجات .
  - (٤) قصص الإفك و براءة أم المؤمنين عائشة .
    - (٥) آداب الزيارة .
- (٦) أمر المؤمنين بغضّ الأبصار وحفظ الفروج.
- (٧) نهى النساء عن إبداء زينتهن لغير بعولتهن الخ .
- ( ٨ ) أمر المؤمنين بإنكاح الأيامى من الرجال والنساء ، فالمجتمع الإسلامى كأنه أسرة واحدة .
- (٩) أمر من لم تتوافر له وسائل النكاح لعدم وجود المال أو سواه بالعفة
   حتى يغنيه الله .
- (١٠) بيان أن الأعمال الصالحة التي يعملها الكافرون في الدنيا لاتجدى لهم نفعا يوم القيامة ، بل تكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
- (١١) الأدلة التي نصبها الله في الأكوان علويها وسفليها شاهدة بوحدانيته ..
  - (١٢) المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم .
    - (١٣) وصف المؤمنين الصادقين .

- (١٤) وعد الله عباده المؤمنين بأنه سيستخلفهم في الأرض وينشر دينهم الذي ارتضى لهم .
- (١٥) استئذان الموالى والأطفال فى أوقات ثلاث إذا أرادوا الدخول على أهليهم .
  - (١٦) رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في الجهاد .
  - (١٧) لاحرج في الأكل من بيوت الآباء والأمهات الخ بلا إذن .
- (١٨) نهى المؤمنين عن الانصراف من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه فى أمر جامع .
  - (١٩) إباحة إذنه لهم إن شاء حين الطلب.
- مع بعض . المعلم الرسول مبجّل موقر وليس كمجلس المؤمنين بعضهم مع بعض .

### ســـورة الفرقان

هى مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة ، وهى ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ، وعدد آيها سبع وسبعون ، ونزلت بعد سورة يس .

ومناسبتها لما قبلها من وجوه :

- (۱) إنه سبحانه اختتم السورة السابقة بكونه مالكا نما في السموات والأرض مصرفا له على ما تقتضيه الحُـكَمة والمصلحة مع النظام البديع والوضع الأنيق ، وأنه سيحاسب عباده يوم القيامة على ما قدموا من العمل خيراكان أو شرا ، وافتتح هذه عا يدل على تعاليه في ذاته وصفاته وأفعاله وعلى حبه لخير عباده بإنزال القرآن لهم هاديا وسراجا منيرا .
- (٢) اختتم السورة السالفة بوجوب متنابعة لمؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم مع مدحهم على ذلك وتحذيرهم من مخالفة أمره خوف الفتنة والعذاب الأليم ، وافتتح هذه بمدح الرسول و إنزال الكتاب عليه لإرشادهم إلى سبيل الرشاد ، وذم الجاحدين لنبوته بقولهم : إنه رجل مسحور ، و إنه يأكل الطعام و يمشى فى الأسواق إلى آخر ما قالوا .
- (٣) في كل من السورتين وصف السحاب و إنزال الأمطار و إحياء الأرض الجرز فقال في السالفة : « أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللهَ لِنَّاجِي سَحَابًا الحُ » وقال في هذه : « وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا الحِ » .
- (٤) ذكر في كل منهما وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وأنها لانجزيهم فتيلا ولا قطميرا فقال في الأولى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ الحِ » وقال في هذه : « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمَاوُا مِنْ عَمَلَ تَخْعَكْنَاهُ هَبَاءُ مَنْتُورًا » .
- (ه) وصف النشأة الأولى للإنسان فى أثنتُهمًا فقال فى الأولى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ وفى الثانية: ﴿ وَهُو َ اللَّهِى خَلَقَ مِنَ الْمَـاءِ بَشَرًا لَخِعَـلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ .

## بِسْم ِ ٱللهِ الرَّسْمَنِ الرَّحِيم ِ

تَبَارَكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ الْيَكُونَ الْمُاكِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكَنُ لَهُ شَرِيكٌ فَى الْمُلْكُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَذَرَهُ تَقْدِيرًا (٢).

#### شرح المفردات

تبارك: من البركة، وهي كثرة الخير لعباده بإنعامه عليهم و إحسانه إليهم كما فال « وَ إِنْ تَعُدُّوا نِمْهَ الله لا لَهُ لا تُحُصُوها » والفرقان: هو القرآن، سمى بذلك لأنه فرق في الإنزال كما قال: «و قر آنا فر قناه لتقر أه على النّاس على مكث » على عبده: أى على رسوله صلى الله عليه وسم ، ووصفه بذلك تشريفاً له بكونه في أقصى مراتب العبودية ، وتنبيها إلى أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل ، وفيه رد على النصارى الذين يدّعون ألوهية عيسى عليه السلام ، للعالمين : أي الثقلين من الإنس والجن ، فقدره : أي هيأه لما أعده له من الخصائص والأفعال :

### المعنى الجملي

حوت هذه السورة توحيد الله و إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، و بيان صفات النبى ، والرد على من أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم ، ثم بيان أحوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأهوال ، ثم ختمت بأوصاف عباده الخلصين الذى يمشون على الأرض هون ، ثم ذكر جلال الله وتصرفه فى خاقه وتفرده بالخاق والتقدير .

### الإيضاح

(تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيراً) حمد سبحانه نفسه على ما نزله على رسوله من القرآن الكريم لينذر به الثقلين الجن والإنس و يخوفهم

بأسه ، وإنما ذكر الإنذار ولم يذكر التبشير مع أنّ الرسول مرسل بهما ، من قِبَل أن السورة بصدد بيان حال المعاندين المتخذين لله ولدا والطاعنين فى كتبه ورسله واليوم الآخر .

وخلاصة ذلك — تعالى الله عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله التى من جملتها الترآن المعجز الناطق بعلو شأنه ، وسمو صفاته ، وابتناء أفعاله على أساس الحكم والمصالح ، على عبده محمد صلى الله عليه وسير لينذر به الناس و يخوفهم بأس الله ووفائمه بمن خلا قبلهم من الأمم .

ونحو الآية قوله: ﴿ الخَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا قَمْ عِوَجًا قَيًّا لِيُنْذِرَ كِأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنهُ وَيُبْشَرَ الْمُوْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ». ثم وصف سبحانه نفسه بأر بع صفات من صفات الكبرياء:

- (١) (الذي له ملك السموات والأرض) أي له السلطان القاهر عليهما ، فله القدرة التامة فيهما وفيا حوياه إيجادا وإعداما وأمرا ونهيا على حسب ما تقيضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح.
- (٢) ( ولم يتخذ ولدا ) أى ولم يكن له ولدكا زعم الذين قالوا ذلك المسيح وعزير والملائكة ، كما حكى الله عنهم فى قوله : « وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرُ ۚ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّهُورُ عَزَيْرُ ۚ ابْنُ الله وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ الله » وقوله : « أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَكُلُمُ الْبَنُونَ. أَمْ خَلَقْنَا وَقَالَتِ النَّصَارَى المَسِيحُ ابْنُ الله » وقوله : « أَلِرَبِكَ الْبَنَاتُ وَكُلُمُ الْبَنُونَ. أَمْ خَلَقْنَا لَلهُ وَإِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ . وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَلَالَهُ وَإِنَّهُمْ مَنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ . وَلَدَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَكَادُبُونَ . أَصْطَلَقَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ؟ » .
- (٣) ( ولم يكن له شريك فى الملك ) أى ماكان لله شريك فى ملكه وسلطانه بصلح أن يعبد من دونه ، فأفر دوا له العبادة وأخلصوها له دون كل ما تعبدون من دونه من الآلهة والملائكة والجن والإس .

وفى هذا ردَّ على مشركى العرب الذين كانوا يقولون فى تلبيتهم للحج : « لبيك لاشريك لك ، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » .

(٤) ( وخمق كل شيء فقدّره تقديرا ) أى وأوجدكل شيء على حسب ما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغة ، وهيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال التي تليق به ، فأعد الإنسان الإدراك والفهم والتدبر في أمور المعاش والمعاد واستنباط الصناعات المختلفة والانتقاع بما في ظاهر الأرض وباطنها ، وأعد صنوف الحيوان للقيام بأعمال مختلفة تليق بها و بإدراكها .

والخلاصة - إن كل شيء مما سواه مخلوق مر بوب ، وهو خالق كل شيء وربه ومديكه و إلهه ، وكل شيء تحت قهره وتسخيره ونقديره ، ومن كان كذلك فكيف يخطر بالبال أو يدور في الخلدكونه سبحانه والدًا له أو شريكا له في مدكه كا قال : « بَدِيعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَذَى؟ » الآية.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهِةً لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلاَ يَخْلُقُونَ ، وَلاَ خَياةً وَلاَ عَلْمَا وَلاَ غَيْمًا وَلاَ عَيْمًا وَلاَ عَيْمًا وَلاَ عَيْمًا وَلاَ خَياةً وَلاَ خَياةً وَلاَ خَياةً وَلاَ خَياةً وَلاَ نَشُورًا (٣) .

#### الإيضاح

بعد أن وصف سبحانه نفسه بصفات العزة والجلال ، و بين وجه الحق فى ذلك أردفه بحكاية أباطيل عبدة الأوثان الذين اتخذوا من دونه آلهة ، تعجيبا لأولى النهى من حالهم ، وتنبيها إلى خطأ أفعالهم ، وتسقيه لأحلامهم، فقد انحرفوا عن منهج الحق وركبوا المركب الذى لا يركبه إلا كل آفن الرأى ، مسلوب العقل .

وقد أبان سبحانه ما بها من النقص من وجوه متعددة :

- (١) إنها لاتخلق شيئه ، والإله يكون قادرًا على الخلق والإيجاد .
- (٢) إنها مخلوقة والمخلوق محتاج، والإله يجب أن يكون غنيا عن كل ماسواه.

- (٣) إنها لاتملك لنفسها ضرا ولا نفعا ، فضلا عن أن تملك ذلك لغيرها ، ومن
   كان كذلك فلا فائدة في عبادته و إجلاله وتعظيمه .
- على المنها لانقدر على التصرف فى شىء ما ، فلا تستطيع إماتة الأحياء ولا إحياء الموتى و بعثهم من قبورهم ، ومن كان كذلك فكيف يسمى إلها، وتعطىله خصائص الآلهة من الخضوع لعظمته والإخبات لجلاله .

وعلى الجملة فعبدة الأصنام قد تركوا عبادة الخالق المالك لكل شيء المتصرف فيه بقدرته وسلطانه وعبدوا ما لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وليس بعد هذا من حاقة ولا يرضى بمثله من له مُسكة من عقل، ولا إثارة من علم.

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَلْذَا إِلاَّ إِفْكُ افْـتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمْ الْخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَنَبَهَا فَهِيَ ثَمْلَى عَلَيْهِ الْحُرَةَ وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَثْرَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فَهِيَ ثَمْلَى عَلَيْهِ الْمُكْرَةَ وَأَصِيلًا (٥) قُلْ أَثْرَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) .

### شرح المفردات

الافتراء:الاختلاق والـكذب، من قولهم: افتريت الأديم \_ الجلد \_ إذا قطعته للإفساد ، جاءوا : أى أتوا ، والظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، إذ هم قد نسبوا القبيح إلى من كان مبرأ منه ، والزور : الـكذب ، والأساطير : واحدها أسطار أو أسطورة كأحدُوثة ، وهو ما سطره المتقدمون ، اكتنبها : أى أمر بكتابتها ، تملى عليه : أى تلقى عليه بعد اكتتابها ليحفظها ، بكرة وأصيلا : أى صباحا ومساء ، والمراد دائما .

#### المعنى الجملي

بعد أن تكلم أوّلا فى التوحيد ثم فى الرد على عبدة الأوثان \_ أردف ذلك بالرد على الطاعنين فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد قسموا مطاعنهم قسمين : مطاعن فى القرآن ، ومطاعن فيمن نزل عليه القرآن .

روى أن هذه الآيات نزلت فى النضر بن الحرث إذ هو الذى قال هذه المقالة ، وعنى بالقوم الآخرين عدّ اسا مولى حويطب بن عبد الفُرْ ّى، ويسارا مولى العلاء بن لحضرى ، وأبا فُكَيْهُة الرومى ، وكانوا من أهل الكتاب يقرءون التوراة و يحدثون أحاديث منها ، فأسموا ، وكان النبى يتعهدهم و يختلف إليهم ، فرن ثم قال النضر ما قال .

### الإيضاح

( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) أى وقال الكافرون بران هذا القرآن ليس من عند الله بل اختلقه محمد، وأعانه على ذلك جماعة من أهل الكتاب بمن أسلموا وكان يتعهدهم و يختلف إليهم : «تقدم ذكر أسمائهم» فيلقون إليه أخبار الأمم الغابرة ، وهو يصوغها بلغته وأسلو به الخاص .

فرد الله عليهم مقاله. فقال:

(فقد جاءوا ظلما وزورا) أى فقد وضعوا الأشياء فى غير مواضعها وكذبوا على ربهم ، إذ جعلوا القرآن الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه \_ إف مفترى من قبل البشر ، وكيف يتقو لون ذلك على الرسول وقد تحداهم أن يأتوا بمثله، وهم ذوواللسن والفصاحة والغاية فى البلاغة ، فعجزوا أن يأتوا بمثله ، ولوكان ذلك فى مُكنتهم ما ادخروا وسعا فى معارضته ، وقد ركبوا الصعب والذلول ليدحضوا حجته و يبطلوا دعوته ، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، ولوكان عمد صلى الله عليه وسلم قد استعان فى ذلك بغيره لأمكنهم أيضا أن يستعينوا هم بغيرهم ، فما مثله فى اللغة إلا مثلهم

فلما لم يفعلوا عمر أنه قد بلغ الغاية التي لاتجارى وانتهى إلى حد الإعجاز \_ إلى أنه اشتمل على الحكم والأحكام التي فيها سعادة البشر في معاشهم ومعادهم ، كما اشتمل على أخبار من أمور الغيب التي لانصل إليها مدارك البشر ولا عقولهم .

و بعسد أن حكى عنهم قولهم فى الافتراء بإعانة قوم آخرين عليه \_ حكى عنهم طريق تلك الإعانة .

( وقالوا أساطير الأواين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) أى وقال المشمركون الذين قالوا إن هذا إلا إفك مفترى : ما هذا إلا أحاديث الأونين الذين كانوا يسطرونها فى كتبهم من نحو أحاديث رستم واسفنديار \_ اكتتبها من اليهود فهى تستنسخ منهم وتقرأ عليه ليحفظها غدوة وعشيا : أى قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم ، وقد عنوا بذلك أنها تملى عليه خفية لئلا يقف الناس على حقيقة الحال ، وهذه جرأة عظيمة منهم ، فاتلهم الله أنى يؤفكؤن ، وقد يكون مرادهم أنها تملى عليه دائما .

ثم أمره الله تعالى بإجابتهم عما قالوا بقوله :

(قل أنزله الذي يعلم السرفي السموات والأرض) أى قل لهم ردّا وتحقيقا للحق: ليس ذلك كما تزعمون، بل هو أمر سماوي أنزله الله الذي لايعزب عن علمه شيء وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بديع لاتحوم حوله الأفكار، ومن ثم أعجزكم بقصاحته و بلاغته ، كما أخبركم فيسه بمغيبّات مستقبلة وأمور مكنونة لايوقف عليها إلا بتوفيق العليم الخبير.

وقد وصف سبحانه نفسه بإحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية ، فالجلية المعومة من باب أولى ، إيذانا بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر .

( إنه كان غفورا رحيا ) أى إنكم استوجبتم العذاب بمكايدتكم لرسوله ، لـكنه لم يمجله لكم رحمة بكم ، رجاء تو بتكم وغفران ذنو بكم ، ولولا ذلك لصبّ عليكم العذاب صبًا . وفى هذا إيماء إلى أن هذه لذنوب مع بلوغها الغاية فى العظم ــ مغفورة إن تابوا وأن رحمته واصلة إليهم بعدها ، فلا ييأسوا منها بما فرط منهم مع إصرارهم على مأهم عيه من معاداة الرسول ومخاصمته .

وَقَالُوا مَا لِمَذَا الرَّسُول يَأْكُلُ الطَّمَامَ وَيَمْثِي فِي الْأَسُواقِ ، لَوْلاً أَنْوِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (٧) أَوْ يُكْتَى إِلَيْهِ كَنْنُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ۚ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ الظَّالْمُونَ إِنْ تَنَّبِمُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُورًا(٨) أُنْظِرْ كَيْفَ ضَرَ بُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَيَسْتَطيعُونَ سَبيلاً (٩) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءِ جَمَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ نَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ يَجْعُلَنْ لَكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ كَذَّ بُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَمِيرًا (١١) إِذَا رَأْتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَمِيدِ سَمِمُوا لَهَـا تَمْيَظًا وَزَفَيرًا (١٢) وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيِّقًا مُقَرَّ لِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثيرًا (١٤) قُلُ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كَا نَتْ لَهُمْ جَزَاتٍ وَمَصِيرًا (١٥) لَهُمْ فِيهَا مَايَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (١٦) .

#### شرح المفردات

مسحورا: أى سُحر فاختل عقله ، الأمثال: أى الأفاويل العجيبة الجارية لغرابتها مجرى الأمثال ، فضلوا: أى فبقوا متحيرين فى ضلالهم ، أعتدنا: أى هيأنا والسعير: النار الشديدة الاشتعال، رأتهم: أى إذا كانت منهم بمرأى الناظر فى البعد، من قولهم: دور تتراءى أى تتناظر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن والكافر

لاتتراءى ناراها» أى لاتتقار بان بحيث تكون إحداها بمرأى من الأخرى ، إذ يجب على المؤمن مجانبة الكافر والمشرك في أمور الدين ، والتغيظ : إظهار الغيظ ، والمراد صوت التغيظ ، والزفير : إخراج النفس بعد مده ، مقرنين : أى قرنت أيديهم إلى أعناقهم في السلاسل ، والثبور: الهلاك ، وجنة الخلد: هي التي لا ينقطع نعيمها، مسئولا: أى جديرا أن يسأل و يطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون .

### المعنى الجملي

بعدد أن حكى سبحانه شبهتهم فيا يتعلق بالمنزّل وهو القرآن ـ ساق شبهتهم في المنزّل عليه، وهو الرسول على الوجه الذى ذكره، ثم فند تلك الشبه و بين سخفها وأنها لا يصلح مطعنا في النبي ، ثم حكى عنهم نوعا ثالثا من أباطيلهم وهو تكذيبهم بيوم القيامة ، ثم وصف ما أعد لدكافرين فيه مما يشيب من هوله الولدان من نار تلظى يسمعون لها تغيظا وزفيرا ، ووضعهم فيها مقرنين في الأصفاد ، وندائهم إذ ذاك بقولهم يا ثبوراه ، ثم أتبع ذلك بما يؤكد حسرتهم وندامتهم بوصف ما يلقاه المتقون في جنات النعيم : مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأن هذا ما وعدهم به ربهم الذي لاحلف لوعده .

#### الإيضاح

حكى الله هنا أن المشركين ذكروا خمس صفات للنبى تمنع النبوة فى زعمهم : (١) ( وعالميا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ؟ ) أى أى شىء ميزه عنا وجعله يدعى النبوة مع أنه يأكل كما لأكل و يشربكما نشرب .

(٢) ( و يمشى فى الأسواق ) لابنغاء الرزق كما نفعل ، فهو مثلغا فمن أين له الفضل علينا ؟ وهم يقصدون بذلك استعدد الرسالة عنه ، لمنافاتها للأكل والشرب وطلب المعاش ، وكأمهم فالوا : إن صح مايدعيه ، فما باله لم يخالف حاله حالنا ولم يؤت منزة دوننا .

وما هذا منهم إلا لضعف عقولهم وقصور إدراكهم ، فإن الرسل لم يمتازوا بأمور حسية ، بل بصفات روحية ، وفضائل نفسية فطرهم الله عليها توجب صفاء عقولهم وطهارة نفوسهم ، يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَا كَا اللهُ وَاحِدْ » .

- (٣) (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا) أى فهلا أنزل إليه ملك من عند الله يكون شاهدا على صدق ما يدعيه ، ويرد على من يخانفه ، وشبيه بهذا ماقال فرعون عن موسى : « فَلَوْلاَ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ لَلْلَائِكَةُ مُقْتَرَ نينَ » .
- (٤) (أو يلقى إليه كنز) أى وهلا أنزل عليه كنز من السهاء ينفق منه حتى لايحتاج إلى المشي فى الأسواق لطلب المعاش .
- (•) (أو يكون له جنة يأكل منها) أى وهاركان له بستان يعيش من غلته كما يعيش المياسير من الناس .

قال صاحب الكشاف: إنهم طلبوا أن يكون الرسول ملكا، ثم نزلوا عن ملكيته إلى صحبة ملك يعينه، ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا بكنز، ثم نزلوا فاقتنموا بأن يكون له بستان يأكل و يرتزق منه اه.

وعن ابن عباس قال: إن عقبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحرث وأبا البحترى والأسود بن عبد المطلب وزممة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ومنبة بن الحجاج اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلوه وخاصموه حتى تعذروا منه ، فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك ، قال فجاءهم وسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا يا محمد: إنا بعثنا إليك لنعذر منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به الشرف فنحن بهذا الحديث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا ، و إن كنت تطلب به الشرف فنحن

نسودك ، و إن كنت تريد به ملكا ملكناك ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسنم ما بى مما تقولون ، ما جئتكم بها جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ، والحن به شنى إليكم رسولا ، وأنزل على كتاباء وأمرنى أنأكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ، فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، و إن تردوه على أصبر حتى يحكم الله بينى و بينكم ، قانوا يا محمد : فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عميك فسل لو بك وسل لنفسك أن يبعث مماك مدك بصدقك في تقول و يراجعنا عنك ، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة و يغنيك عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش من ذهب وفضة و يغنيك عما نراك تبتغى ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كا نلتمسه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاكما ترعم ، خقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا، فأنزل الله فىذلك هذه الآية . وما بعثت السحاق وابن جرير وابن المنذر .

و بعد أن حكى عنهم أوّلا أنهم يثبتون له كمال العقل ولكنهم ينتقصونه بصفات فى شئون الدنيا \_ حكى عنهم ثانيا أنهم نقوا عنه العقل بتاتا وادّعوا أنه مختل الشعور والإدراك و إلى هذا أشار بقوله :

( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) أى وقال الكافرون الظالمون لأنفسهم بنسبتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو منه براء ، ويدل المقل والمشاهدة على نفيه عنه : ما تتبعون إلا رجلا سحر فاختل عقله فهو لا يعى ما يقول ، ومثله لا يطاع له رأى ، وهذا منهم ترق في انتقاصه ، وأنه لا يصلح للنبوة بحال .

ولما ذكر ضلالاتهم التفت إلى رسوله صلى الله وسلم مسليا له بقوله :

( انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا يستطيمون سبيلا) أى انظر واعجب لهم : كيف جرءوا على التفو"ه بتلك الأقايل العجيبة ، فاخترعوا لك صفات وأحوالا بعيدة كل البعد عن صفاتك التى أنت عليها ، فضلوا بذلك عن طريق الهدى

وصاروا حائرين لايدرون ماذا يقولون ولا ما يقدحون به في نبوتك إلا مثل ذلك الشُّخُف والهذَّر .

والخلاصة — إن ما أنوا به لايصلح أن يكون فادحا في نبونك ولا مطعنا فيك فإن كان لهم مطعن في المعجزات التي أتيت بها فليفعلوا ، ولكن أنى لهم ذلك ؟ .

ثم رد على ما اقترحوه من الجنة والكنز بقوله :

( تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار و يجعل لك قصورا) أى كثر خير ربك، فإن شاء وهب لك في الدنيا خيرا مما اقترحوا فإن أراد جعل لك في الدنيا مثل ما وعدك به في الآخرة ، فأعطاك جنات تجرى من تحتها الأنهار ، وآتاك القصور الشامخة والصياصي التي لايصل إلى مثلها أكثرهم مالا وأعزهم نفرا ، ولكن الله لم يشأ ذلك لأنه أراد أن يكون عطاؤه لك في الدار الباقية الدائمة ، لافي الدار الزائلة الفانية ، و إنما كانت خيرا مما ذكروا: لكثرتها وجريان الأنهار من تحت أشجارها و بناء المساكن الرفيعة فيها ، والعرب تسمى كل بيت مشيد قصرا .

ثم انتقل مر كالامهم فى البعث وأمر الساعة مبينا بذلك السبب فى عدم نصديقهم برسوله فقال:

( بل كذبوا بالساعة ) أى ما أنكر هؤلاء المشركون ما جئتهم به من الحق ، وتقوّلوا عليك ما تقوّلوا ، إلا من قِبَل أنهم لايوقنون بالبعث ، ولا يصدقون بالثواب والعقاب .

والخلاصة — إنهم أتوا بأعجب من هذا كله وهو تكذيبهم بالساعة، ومن ذلك لاينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها .

ثم توعدهم و بين عاقبة أمرهم وماكتب لمثلهم من الخيبة والخذلان فقال: ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفير .و إذا ألقوامنهامكا باضيقامقر نين دعوا هناك ثبورا . لاتدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا تبوراكثيرا) أى إنا أعددن لمن كذب بالبعث والحشر والنشر والحساب والحزاء، نارا تسعر وتنقد عليهم إذا كانت منهم بمرأى الناظر سمعوا لها صوتا يشبه صوت المتغيظ ؛ لشدة توقدها ، وصوت الزفير الذي يخرج من فم الحزين المتهالك حسرة وألما .

أخرج ابن المنذر وابن جرير عن عبيد بن عمير أنه قال: ﴿ إِن جَهُمُ لَتَرْفُو رَفْرَةَ لَا يَعْمُ لِلْ وَالْفُهُ ا لا يبقى ملَتُ مقرب ولا نبى مرسل إلا تر عُد فرائصه ، حتى إن إبراهيم ليجثو على ركبتيه فيقول: رب لا أسألك اليوم إلا نفسى » .

وإذا ألقوا منها في مكان ضيق قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والسلاسل ، استفاقوا وقالوا يا ثبوراه : أي يا هلاكنا احضر فهذا وقتك ، فيقال لهمه: لاتنادوا هلاكا واحدا وادعوا هلاكا كثيرا : أي إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم منه واحدا ، إنما ثبوركم منه كثير ، لأن العذاب أنوان وأنواع ، ولكل منها ثبور لشدته وفظاعته .

وخلاصة ذلك — إن الله قد أعدّ لمن كذب بالقيامة نارا مستعرة إذاكانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها ، وإذا طرحوا منها في مكان ضيق وهم مقرنون في السلاسل والأغلال تمنوا الهلاك ليسلموا مما هوأشد منه كما قيل: (أشد من الموت ما يتمنى معه الموت) فيقال لهم حينئذ: لاتدعوا هلاكا واحدا فإنه لايخمسكم بل اطلبوا هلاكا كثيرا لتخلصوا به ـ والمقصد من ذلك تيئيسهم مما علقوا به أطاعهم من الهلاك ، وتنبيه إلى أن عذابهم أبدى لاخلاص لهم منه .

و بعد أن وصف عقاب المكذبين بالساعة ، أردفه بما يؤكد الحسرة والندامة فقال :

( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ٢ ) أى قل لهؤلاء المكذبين تهكما بهم وتحسيرا لهم على ما فاتهم : أهذه النار التى وصفت لكم خير أم جنة الخلد التى يدوم نعيمها ولا يبيد ، وقد وعدها من اتقاه فى الدنيا بطاعته فيما به أمره ونهاه .

ثم حقق أمرها تأكيدا للبشارة بقوله :

(كانت لهم جزاء ومصيراً) أى كانت هذه الجنة لهم جزاء أعمالهم فى الدنيا بضاعته ، وثوابا لهم على نقواه ، ومرجعا لهم ينتقلون إليه فى الآخرة .

ثم وصف مقدار ننعمهم فيها بقوله :

( لهم فيها ما يشاءون خالدين ) أى لهم فى جنة الحلد ما يشتهون من مآكل. ومشارب وملابس ومساكن ومراكب ونحو ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وهم فيها خالدون أبدا بلا انقطاع ولا زوال .

(كان على ربك وعدا مسئولاً) أى وهذا من وعد الله الذى نفضل به عليهم وأحسن به إليهم حين سألوه بقولهم : « رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ » .

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُونُ اَ أَنْتُمْ أَضْلَاتُمْ عَبَادِي هُولاَءَ أَمْ هُمْ صَلَّوا السَّبِيلَ ؟ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي عَبَادِي هُولاَءِ أَمْ هُمْ صَلَّوا السَّبِيلَ ؟ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياء ، وَلَكِنْ مَتَّمْتُهُمْ وَآ بَاءَهُمْ حَتَّى لَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِياء ، وَلَكِنْ مَتَّمْتُهُمْ وَآ بَاءَهُمْ حَتَّى نَسَالًا فَا لَا كُنْ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (١٨) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ نَدُونُهُ عَذَا بَا لَمُ لَمْ نَدُونُهُ عَذَا بَا فَا تَسْتَطِيمُونَ صَرْفًا وَلاَ نَصْرًا ، وَمَنْ يَظِيمْ مَنْ كُمْ نَدُونُهُ عَذَا بَا

#### شرح المفردات

ضل السبيل: فقده وخرج عنه ، والذكر: ماذكر به الناس على ألسنة أنبيائهم ، بورا: أى هالكين وهو الفظ يستوى فيه الواحد والجمع ، صرفا: أى دفعا للعذاب ، يظلم: أى بكعر .

### المعنى الجملي

بعد أن ذكر سبحانه ما أعد لأولئك المكذبين بيوم القيامة من الشدائد والأهوال في النار ودعائهم على أنفسهم بالويل والثبور ــ أردفه بذكر أحوالهم مع معبوداتهم من دون الله وتو بيخهم على عبادة من عبدوا من الملائكة وغيرهم، ثم معبوداتهم تكذبهم فيما نسبوه إليهم، ثم بين أن العابدين لايستطيعون دفع العذاب عن أنفسهم ولا يجدون من يستنصرون به .

### الإيضاح

(و يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول عأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ?) أى واذكر نقومك تخويفا وتحذيرا يوم يحشر عابدو الأصنام والملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم من العقلاء الذين غيدوا من دون الله ، ثم يقال لأولئك المعبودين : عأنتم دعوتم عبادى إلى الغي والضلال حتى دسوا أنفسهم وهلكوا ، أم هم الذين ضلوا سبيل الوشد والحق ، وسلكوا سبيل الهلاك بإعراضهم عن اتباع الرسول ؟ فأجاب المعبودون :

(فالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولسكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا) أى قال المعبودون على طريق التعجب مما قيل لهم لأنهم ملائكة أو أنبياء معصومون ، فما أبعدهم عن الإضلال: تنزهت ربنا مما نسب إليك هؤلاء المشركون ، ما كان يليق بنا ونحن لانتخذ من دونك أولياء أن ندعو غيرنا إلى ذلك ، واكنك ربنا أكثرت عيهم وعلى آبائهم نعمك ليعرفوا حقها و يشكروك فاستغرقوا في الشهوات وانهمكوا في اللذات وغفلوا عن ذكرك والإيمان بك ، فكانوا من الهالكين ، فينئذ يقال لأولئك العابدين .

( فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ) أى فقد كذبكم أيه الكافرون من زعمتم أنهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم — فيما تقولون ، هَا تستطيعون صرف العذاب عن أنفسكم ولا تجدون من ينصركم ويدفع عقاب الله عنكم .

والخلاصة — إنكم لاتستطيعون النجاة لا بالهرب ولا بالانتصار لأنفسكم ، فأنتم معذون لامحانة .

ثم عم سبحانه الحكم وخاطب جميع المكلفين فقال:

( ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) أى ومن يكفر منكم أيها المكلفون فيعبد مع الله إلها غيره كهؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة — نذقه فى الآخرة عذابا كبيرا لا يقدر قدره ، ولا تصل العقول إلى معرفة كنهه .

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمَرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَـأُكُلُونَ الطَّمَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَمَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْنَةً ، أَتَصْبِرُونَ ؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (٢٠) .

#### المعنى الجملي

بعد أن ذكر مقالتهم التي طعنوا فيها على رسوله بقولهم : مالهذا الرسول يأكل الطعام و يمشى في الأسواق \_ زاعمين أن هذا مما لاينبغى للرسول أن يفعل مثله \_ أردف ذلك بالاحتجاج عليهم بأن محمدا ليس بدعا في الرسل ، فكلهم كانوا يفعلون فعله .

وفى هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم و"صبير له على أذاهم .

ثم بيّن أن سنته أن يبتلى بعض الناس ببعض، فيبتلى الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالمرسَل إليهم فيناصبوهم العداء ويؤذوهم، ليعلم أيهم يصبر وأيهم يجزع ؟ وهو البصير بحال الصابرين وحال الجازعين .

### الإيضاح

( وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا بنهم ايا كلون الطعام و يمشون في الأسواق )
أى إن جميع من سبقك من الرسل كانوا يأ كلون الطعام للتغذى به ، و يمشون في الأسواق للتكسب والتجارة ولم يقل أحد إن ذلك بقص لهم يغض من كرامتهم و يزرى بهم ، ولم يكن لهم امتياز عن سواهم في هذا ، و إنما امتازوا بصفاتهم الفاضلة وخصائصهم السامية وآدابهم العالية ، و بما ظهر على أيديهم من خوارق العادات ، و باهر المعجزات ، مما يستدل به كل ذي لب سيم و بصيرة نافذة على صدق ما جاءوا به من عند ربهم \_ فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل إذ يأ كل و يمشى في الأسواق ، وليس هذا بذم له ولا مطمن في صدق رسالته كما تزعمون .

ونحو الآية قوله تعالى : « وَمَا أَرْسَكُنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى » وقوله : « وَمَا جَمَلْنَاهُمْ ۚ جَسَدًا لاَ يَأْ كُلُونَ الطَّمَامَ » .

َ ثُمَّ سَلَى رَسُولُهُ عَن قُولُهُمْ ﴿ أَوْ أَيْنَقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَـكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ۖ يَأْ كُلُ مِنْهَا ﴾ بقوله :

( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ؟ ) أى وامتحنا أيها الناس بعضكم ببعض ، فجعلنا هذا نبيا وخصصناه بالرساة ، وهذا مذكا وخصصناه بالدنيا ، وهذا فقيرا وحرمناه من لذات الحياة ونعيمها ، لنختبر الفقير بصبره على ما حرم مما أعطيه الغنى ، والملك بصبره على ما أوتيه الرسول من السكرامة ، وكيف يكون رضى كل منهم بما أعطى وقسم له ، وطاعته ربه على حرمانه مما أعطى سواه – ومن جَرَّام هذا لم أعط محمدًا الدنيا وجعلته يمشى فى الأسواق يطلب المعاش ، لأبتليكم وأختبر طاعتكم وإجابتكم إياه إلى ما دعاكم إليه وهو لم يرج منكم عرضا من أعراض الدنيا يرجو أن يناله ، ولو أعطيتها إياه لسارع كثير منكم إلى اتباعه ، طمعا فى أن ينال شيئا

والخلاصة - نوشئت أن أجمل الدنيا مع رسلى حتى لايخالفوا لفعنت ، نكنى أردت أن أبتلى العباد بهم وأبتليهم بالعباد فينالهم منهم الأذى و يناصبوهم العداء ، فاصبروا على البلاء فقد عمتم ما وعد الله به الصابرين .

( وكان ربك بصـيرا ) أى وربك أيها الرسول بصير بمن يجزع و بمن يصبر على ما امتحن به من الحجن ، ويجازى كلا بما يستحق من عقاب أو ثواب ، روى مسلم أن النبى صلى الله عديه وسلم قال : « انظروا إلى أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هم فوقكم ، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم » .

اللهم اجعلنا من الصابرين على أذى السفهاء ، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وارزقنا من لدنك قناعة وغنى نر بأ بهما عما فى أيدى الناس وثبت أقدامنا فى فهم كتابك ، و بلغنا ما نرجوه من إرشاد عبادك بما نقد م لهم من نور يهتدون به إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ، وصل ر بنا على محمد وآله .

تم تفسير هذا الجزء بحلوان من أر باض القاهرة قاعدة الديار المصرية ، اثملاث خلون من صفر سنة أر بع وستين وثلثمائة بعد الأاف من الهجرة النبوية ، ولله الحمد أولا وآخرا .

# في و ، و لا

# أهم المباحث العامة التي في هذا الجزء

| المبحث                                                                | أعددوا |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| لمؤمن المفلح هو الجامع لخصال سبع من خصال الخير                        | ٥      |
| أطوار خلق الإنسان .                                                   | ٧      |
| قال عمر : وافقت ربى فى أربع الخ.                                      | ٩      |
| ما يحتاج إليه الإنسان في معيشته .                                     | 11     |
| ما في السياء من منافع اللإنسان .                                      | 17     |
| النعم التي سخرها الله لنا من خلق الحيوان .                            | 1 £    |
| قصص 'وح عليه السلام مع قومه وما فيه من عبرة .                         | \ c    |
| قصص هود عليه السلام مع قومه .                                         | ٧.     |
| قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام .                             | 44     |
| قصص موسى وهرون عليهما السلام .                                        | 4.5    |
| قصص عيسى عليه السلام .                                                | 77     |
| الرسل جميعا أمروا أن يأكلوا من الحلال الطيب .                         | ۲۸     |
| في الحديث : إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيبًا .                      | 44     |
| دين الأنبياء دين واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده، واختلاف الشرائع | ٣٠     |
| لايسمى اختلافا في الدين .                                             |        |

كَثرة المال والبنين ليست كرامة من الله لعباده .

صفات السارعين في الخيرات .

41

34

#### البحث

- السفيحة
- ٣٥ لايكاف العبد إلا بما في وسعه وهو في كتاب محفوظ عليه .
  - ٣٨ المشركون في غفلة عما بيّن في القرآن .
  - ٣٩ لاينفع المشركين يوم القيامة الصريخ والعويل .
- الأسباب التي ركن إليها المشركون في إنكارهم لهذا الدين .
  - ٤١ او جاء التشريع على حسب الهوى لاختل نظام العالم .
    - ٤٢ ما أنت أيها الرسول بطالب أجرا على هدايتهم .
      - ٥٥ ما امتن به سبحانه على عباده ..
      - ٤٦ المشركون أنكروا البعث تقليدًا لمن سبقهم .
        - ٤٨ إثبات البعث ببرهانات ثلاثة .
- كذب المشركون في ادعائهم اتخاذ الله الولد واتخاد الشريك .
  - ٥١ ما وصف به سبحانه نفسه من صفات الكمال .
- ٥٢ أمر الله رسوله أن يدعوه ألا يجعله قرينا للمشركين في العذاب.
  - ٥٣ أمر الرسول بالدفع بالحسني .
- ٥٤ كان الرسول صلى الله عايه وسلم يعلم صحبَّه كلمات يقولونها عند النوم.
  - ٥٥ طلب المشركين الرجوع إلى الدنيا عند معاينة العذاب.
    - ٥٧ أهوال نوم القيامة .

٦٨

- و الميان الم
- أحوال الأشقياء يومئذ.
- ٦٢ يسأل المجرمون توبيخا لهم عن مدة لبثهم في الأرض.
- ٣٣ تنزيه الله نفسه عما يصفه به المشركون .

المعت

#### الصفحة

- طريق إثبات الزنا . ۲۸
- العقوبة الأخروية للزنا . 79
- الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة . ٧٠
- حكم قذف غير الزوجة من النساء . ٧١
  - قذف الرجل زوجته . 74
  - ما ورد في ذلك من الآثار. Vi
- حديث الإفك على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .
  - من هلك بسببه من المؤمنين . ٧٩
  - وعيد من أشاع هذا الحديث . ٨٣
  - عتباب الله للمؤمنين على ما وقر في نفوسهم من إرجاف المرجمين . ٨٤
    - ارتكاب المرجفين ثلاثة آثام . ٨٥
    - تحذير المؤمنين أن يعودوا لمثل هذا . ۸٦
    - جزاء من يحب إشاعة الفاحشة في المؤمنين . ۸٧
  - من أتهم محصنة غافلة من الخنا والفجور فهو مطرود من رحمة الله . ٩.
    - شهادة الأيدى والأرجل والألسنة . ٩.
      - 94
    - الأدلة على براءة عائشة .
    - الإنسان لا تلاؤم بين أجزائه إلا بصفات متناسبة . 94
      - دخول المرء بيت غيره لابد فيه من الإذن . 9 5
        - إن قيل للداخل ارجع وجب أن يرجع . 90
      - حكم دخول البيوت غير المسكونة سكني خاصة . ٩٦

144

148

177

144

149

14.

144

#### المحث الصفحة الأمر بغض البصر وحفظ الفروج سدًّا لباب الشر ومنعا لارتكاب الآثام. الأمن بضرب الخُرُوعلي الجيوب. 44 النهى عن إبداء الزينة إلا للبعولة أو آباء البعولة إلخ و المعالم النهاي عن إبداء الزينة إلا للبعولة أو آباء البعولة إلى 1.. الأمر بإنكاح الأيامي من الرجال والنساء حفظا للأنساب و بقاء للنوع . 1.1 ثلاثة حق على الله عونهم . 1 + 5 مثل نور الله في السموات والأرض . 1+4 فوائد ضرب الأمثال في القرآن 1.4 المساجد بيوت الله ، وحق على الله أن يكرم من زاره فيها . 11. أعددت لعبادي الصالمين \_ الحديث . 111 مثل أعنال الكافرين في الآخرة . 114 ذكر دلائل التوحيد . 110 المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلومهم. 114 المنافقون يعرضون عن التحاكم إلى الرسول . 177 طاعة الله ورسوله توجب الفوز والنجاة .

نهي المنافقين عن الحلف.

وعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض

الأمر بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة .

سبب نزول آية الاستئذان .

لاحرج على النساء اللاتي لإيزجون نكاحًا في ترك الزينة .

الأمر بالاستئذان في العورات الثلاث .

- ١٣٤ الأمر بالسلام عند دخول البيوت .
- ١٣٥ لاحرج على الأعمى ولا على المريض ولا على الأعرج في ترك الجهاد .
- ١٣٨ الأمر بالاستئذان حين الانصراف عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  - ١٤١ النهي عن الانصراف خفية من مجلسه .
    - ١٤٢ علم الله محيط بكل شيء .
  - ١٤٧ ما وصف به سبحانه نفسه من صفات الكبرياء .
    - ١٤٨ ما في الأصنام من صفات النقص .
  - ١٥٠ الرد على الطاعنين في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
    - ١٥١ قال المشركون إن محمدا اكتتب أساطير الأولين .
  - ١٥٣ الصفات التي تمنع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في زعمهم .
    - ١٥٥ ادعى المشركون أن محمدا رجل مسحور .
      - ١٥٦ تكذيب المشركين بيوم القيامة .
    - ١٦٠ الرسل جميعاً كانوا يأكلون الطعام و يمشون في الأسواق .
      - ١٦٢ لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي لفعلت .